## العدد الثالث والستون مايو ، ۱۹۷۰

| مبغث                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υ<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | أسعد حليم<br>أمير أسكندر<br>زينات الصباغ<br>ترجمة : حسين اللبودي<br>عرض : سمار جبران   | ئينين والاستعماد<br>لينين والثورة الثقافية<br>لينين ۱۰ وجودكي<br>لينين ۱۰ وتولستوي<br>لينين ۱۰ وتربية الشباب                                       |
| ξη<br>ογ<br>η<br>η<br>ν<br>γ               | میاده کحیلة<br>د - محمود الزیادی<br>عبد السلام رضوان<br>د ، رمسیس عوض<br>د ، نعیم عطیة | كتب جديدة : الماركسية اللينيذية • والمسائة القومية التحليل النفسي الوجودي الثقافة والوعى الجماهيري الرواية الواقعية الجديدة فنان الدراما التشكيلية |
| ٨٨                                         | إمام عبد الفتاح أمام                                                                   | رد على نقد :<br>عود الى المنهج الجدلي عند هيجل                                                                                                     |

# والاستعار

كثيرا ما توصف «اللينينية» بأنها الماركسية في عصر الاسمستعمار • فذا كان ماركس وأنجلز فد نشفا القوانين الأساسية لحركة المجتمع في ظل الرأسمالية في صورتها الكلاسيكية ، في المنافسة الحرة ، فقد جاء لينين فكشف القوانين الأساسمية لحركة المجتمع في ظل الطور الثاني أطوار الرأسمالية : طور الاحتكار والاستعمار •

واذا كانت الرأسمالية في ظل المنافسة الحرة قد صحبتها في المجال السياسي الديموقراطية البرجوازية ، فقد صحب المرحلة الاستعمارية تراجيع عام عن الديمقراطية ولجدوء متزايد الى الأساليب الديكتاتورية السافرة .

وعلى أساس التحليل الذى قام به لينين للمرحلة الاستعمارية ، أقام كثيرا من أفكاره الرئيسية الأخرى : أفكاره عن بناء الخزب ذى انتنظيم الحديدى والقادر على انجاز الثورة ، أفكاره القاطعة الواضحة حول جهاز الدولة القديم وضرورة تعطيمه واقامة جهاز ثورى مكانه ، أفكاره حول التقدم غير المتساوى للدول الرأسمالية وما استنتجا على أساسه من امكان انتصار الاشتراكية في بلد واحد،

ان استوات الحسين التي كانت قد انقضت مند الف ماركس كتابه « رأس المال » أحدثت تغييرات جوهرية في مختلف الدول الرأسمالية ومع بداية القرن العشرين أصبح على الماركسيين في أنحاء العالم أن يقدموا تحليلا نظريا للظواهر الجديدة و وتقدم لينين للنهوض بهذه المهمة ووضع كتابه المسهور « الاستعماد أعلى مراحل الرأسمالية » •

وقد أشار لينين في مقدمة الكتاب الى أن هدفه مو « تقديم صورة متكاملة للنظام الرأسال والعلاقات المتسابكة بين دوله في مطلع القرن العشرين ، أي في عشية الحرب الاستعمارية العالمية الأولى » •

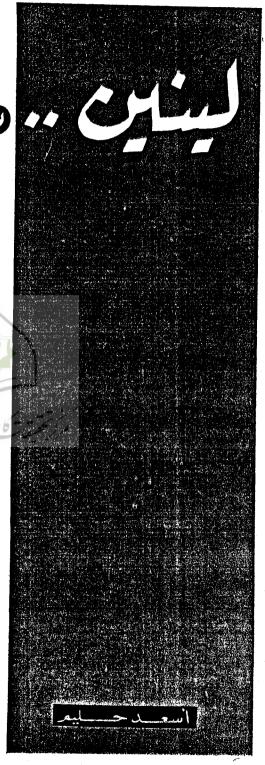

0 إن الاستعمارالعالمي لابدأن يخصار عندما يندمج الكفاح النورى للعمال فىكك بلدمع الكفاح الثورى كمئات الملاميين من الناسن في الدولي المستعرق.

ن.١. لينبيب

ثالثا : ازداد الاهتمام بتصدير رأس المال ، وأصبيحت له أهمية تفوق أهميتة تصدير السلع مما أي الى التعجيل بالتوسيع الاقتصادي من جانب الدول الاستعمارية على حساب الدول

وابعا التحادات احتكارية دولية من وبدأ الصراع بينها من أجل التقسيم لاقتصادي العالم كله فيما بينها .

المسيم مناظق العسالم فيما بينها ، وبدأ الصراع . الإنهام النعسم على اساس جديد .

الله الله على العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحدد مصائر العالم في الوقت الله سيادة كاملة وكانت الله سيادة فيه الوؤسيالية سيادة كاملة وكانت الله المعالم المعالم على العالم كله قبل ثورة اكتوبر الورثينالي المعاصر رغيران حدودة صافت الدواعن

واوضح ليدن إن الرخلة الاستعمارية تعــــــ حله ادفى إذا قورتت بهر عله ما قبل الاحتكار والها تعد الرحلة الأخرة في نظور اسلوب الإنتاج الراســـقالي د وانها المرحلة التي تنســــق الثورة

ولذا حمايع لينهن فيسلم اكا-إن الإستعمار همو يلق إلا لِمَهَارِهُ وَالْإِلْسَالِانَ ، وَقَدْ و المراتب المستقل القائل بأن الراتب اليه في المراتب اليه في المراتب التي المراتب التي المراتب المنظلين في المنظلين المنظلين في ال [لانتاج والى الشمال الكامل للقوى الإنتاجية: ويرى الانتاج وال المصابل الكامل للفوقي الانتجاب ... والقد أن تطور الانسان على والقد أن تطور الانسان المديودوي ليسان على الفكنان على المجامل الرئيسي اللذي يؤدي في ظل الرئيسي المسالة عمر المجامل الرئيسي المدي الى تقويض الأمتس التي يقوم عليها الجنسي الى عراض دوت علي يقول دران نسيطرة الدحراري دوت علي بقول دران نسيطرة

ي ، المؤلفات الكاملة طبعة بهي STATE TO SAID و فان اصطر الهجين عاداني كان يستمت دي طيل لرُقَامَةُ الْعَسَكُرُيَّةُ ، إلى أن يَعْصَرُ كَنَابِهِ فِي أَلِمُوا

ولم نشر الى الاوصاع السياسية الانجار اللغ و ولم نشر الى الاوصاع السلوب وصف دانه اسب وبالسلوب عرد مباشر السلوب وصف دانه اسب الفتية باسلوب « كيسوب» في حكاماته المداروي تُوبِي مِن دارسيه الله في الله كتابانة عن الاستعمال. والذي يشرطا خلال الجرب العالمية الأولى وغ سيرات.

الحوال الذي التي النصادر بشارج الأداش إلى المراجعة العار أرقابه والعاد يروا المتعلق الهذا الكتاب المعاد 

الى انه خلال بعث الدن الذي المعين المساودة المساودة المعين المساودة المعين الدن المعين المساودة المسا ابس حواري در. مهير انها هي سنيطرة الإحتكارات ۽ وفال فيشر ال مهير انها هي سنيطرة الإحتكارات ۽ معتمال النظ معددة من تطوره عمر خلة الخشلت بعض سماته الإساسية تتحول فيها إلى نقيضها ، مرحلة بدات الأساسية معول فيها إلى نقيضها ، مرحلة الإنتقال من الراسمالية إلى

تظام افتصادي واجتماعي ادفي وقدينان هماه العالم تظهر في كافة الحالات (الربي التابيات من ١٦١٥) وإن ليبي أن الظواصر الانتخاص الميس التابي كانت تبين الاستخدادة وعلي الدول الواسعالية الكوني ودعة عاليا في ما الدول الدول الواسعالية الكوني ودعة عاليا في ما الدول الدول المنات وللت الدول الدات وللت الدول ر نیسی امق فلافتضاد العالمی والنشیات الاولیة نائياً : الديج زائق المال بالمصرفي ووالين إليال

الراسمالية على العالم لن تنتهى الا اذا أصبحت تلك هي النتيجة الطبيعية لمجرىالتطور الاقتصادى باسره في الدول الراسمالية ٠٠ وأنه ليكون من الخطأ أن نتصور أن هسلا الاتجاه الى التدهور يستبعد المكانية التطرور السريع للراسمالية » ( لمرجع السابق ص ٣٠٠ )

وقد لاحظ لينين أن القوى الانتاجية للمجتمع تنمو في المرحلة الاسبتعمارية بسرعة تفوق نموها في المراحل السابقة ، لكنه أبرز أيضا أن الانتاج في الدول المختلفة لا يتطور بنسب موحدة ، وكذلك يتباين تطور الاقسام المختلفة من البرجوازية بل وتطور الصناعات المختلفة في البلد الواحد .

وقال لينين أن تزايد حدة التناقضات في اطار الاستعمار يؤدى بالضرورة الى تحوله الى رأسمالية الدولة الاحتكارية ، وهي نظام يؤدى من ناحية الى زيادة الأنتاج الاجتماعي ، وبذلك يعجل بايجاد الأساس المادى اللازم لبناء الاشتراكية ، ويؤدى من ناحية أخرى الى توسيع دور الاحتكارات في اقتصاديات الدول الرأسمالية ، ويضمن لها الحصول على نصيب أكبر في الأرباح على حساب الجماهير العاملة ، وينتهى الى تعميق الموضى الشاملة وعدم التكافؤ الظاهر في التطورالرأسمالي العالمي .

#### من المنافسة الحرة ٠٠ الى الاحتكار

وقد سعى لينين الى أن يستخلص من سيلسلة الأحداث التاريخية الظاهرة الرئيسية التى تؤدى الى تحول الرأسمالية الصاعدة المتصفة بالحيويةالى رأسمالية منهارة متجهة الى مصيرها المحتوم فدرس جميع العوامل الرئيسية المؤثرة في التطور العالمي وخرج بأن تلك الظاهرة هي الانتقال من المنافسة الحرة الى سيطرة الاحتكارات وذلك عن طريق تركز الانتاج وراس المال فكتب يقول: «أن هذا التحول من المنافسة الى الاحتكار واحد من أهم الظواهر \_ أن لم يكن أهمها جميعا \_ في الاقتصاد الرأسمالي المعاصر » • (المرجع السابق، ص ١٩٧)

وقد كان تركز رأس المال موجودا في الفترة السابقة على الاحتكار ، وكان ماركس قد أشار الى أن المنافسة الحرة سوف تؤدى الى نشوء مؤسسات أكبر فأكبر والى الاتجاه لتركيز الانتاج وراس المال ، غير أن هذه العملية تمر في ظل الاستعمار بتغير كيفي ، فقد أوضح لينين أن الجوهرى فيها ليس مجرد زيادة التركيز ، بل كون هذا التركيز

بلغ حدا يجعل في وسمع حفنة من الاحتكارات الرئيسمية أن تلعب الدور الحاسم في الحياة الاقتصادية للدول الرأسمالية •

و رؤكد الماركسيون أن التحليل الذي قدمه لينين مازال صحيحا حمني اليوم • ففي الولايات المتحدة ٥٠٠ مؤسسة احتكارية كبرى لا تمثل أكثر من واحد من ألف من مجموع المؤسسات الامريكية ، ومن ذلك فهي تنتج أكثر من نصف مجموع الانتاج الصناعي الكلي وقد زادت مبيعات هذه المؤسسات الخمسمائة من ١٦٠٠٠٠ مليون دولار في عام ١٩٥٥ لى نحو ٣٦٠٠٠٠ مليون دولار في عام ١٩٦٧ وحصلت على نحو ٧٠ ٪ منمجموع الأرباح التي حققتها الصناعة الاءريكية. وقد ذكرت مجلة « فُورشنن » الامريكية أن من بين ١٠٠ شركة تعد أكبر الشركات في العالم الرأسمالي خلال عام١٩٦٧ كانت هناك ٦٧ شركة أمريكية ، و٩ شركات المانية غربیة ، و۸ شرکات یابانیة وه شرکات بریطانیة و٤ شركات ايطاليك ، و٣ هولندية واثنتان فرنسيتان ، وواحدة بلجيكية وواحدة سويسرية. ( مجلة فورشن ١٥/٩/١٥ ) . وفي ذلك العام زادت مبيعات خمس فقلط من هلده الشركات الصناعية الامريكية الكبرى عن الدخل القومي في ايطاليا بنسبة ٥٠ / وكادت تبلغ مستوى الدخل القومي في اليابان • بل ان مبيعات واحدة من هذه الشركات ، وهي شركة جنرال موتورز ، يتجاوز بكثير الدخل القومي لكافة دول الشرق الأوسط مجتمعة

#### سيطرة البنوك ٠٠ والعائلات!

ولا تنحصر سيطرة الاحتكارات في الانتاج وحده فقد امتدت الى مجال التمويل والبنوك و فلم تعد البنوك تؤدى دور الوسيط المتواضع في عملية الانتاج الرأسمالي ، بل أصبحت لها سيطرة هائلة مع نمو ما يسمى برأسمال التمويل .

ويتخد هذا الشكل من أشكال رأسالمال صورا متعددة ، الا أن النتيجة التي تترتب على صوره المختلفة نتيجة واحدة ، وهي نشوء فئة قليلة من أقطاب المولين ، تملك بين يديها قوة أقتصادية وسياسية هائلة تجعل في مستطاعها أن تستغل جهود الملايين من الناس، وتبين الاحصاءات المتوفرة عن الدول الكبرىان هذه الفئة الاحتكارية الضئيلة تحصل الآن على أكثر من ، م / من مجموع القيمة الفائضة التي ينتجها العاملون في الدول الرأسمالية ،

وفى الولايات المتحدة اليوم نحو ١٠٠ أسرة من هذا الطراز موزعة على عدة مجموعات تسيطر على عمليات التمويل، وتسيطر كل أسرة منها سيطرة مباشرة على رؤوس أموال تبليغ آلاف الملايين من الدولارات، وفى المانيا الغربية تتركز هذه الأوليجاركية المالية حول ثلاثة بنوك رئيسية هى بنك المانيا، وبنك درسدنر، وبنك التجارة، وتسيطر على الاقتصاد البريطاني ١٥ مجموعة احتكارية، وعلى الاقتصاد الفرنسي ثماني مجموعات وعلى الاقتصاد الياباني ثلاث مجموعات الخ،

ولا تتمثل قوة هؤلاء الممولين فىرؤوس أموالهم الفردية وحدها ، فهم يستمدون قوة اضافية مما يسمى « نظام المساركة » الذي تعد الشركات المساهمة صور رئيسية من صوره ففي منتصف الستينات كانت الثروة العائليـــة لأسرة روكفلر تقدر بنحو ٥٠٠٠ مليـون دولار ، بينمـا بلغت الأسرة نحو ٢٠٠ر١٠٠ مليــون دولار · وكــذلك تتحكم اسرة مورجان في شركات تبلــــغ رؤوس أموالهـــا نحو ١٠٠٠،٠٠٠ مليون دولار رغــم أن ممتلكاتها العائلية تقل عنممتلكات أسرة روكفلر. ويزيد في تدعيم نظام المشاركة ، ذلك النظام الذَّي أسماه منين « الاتعاد الشخصي » بين أصحاب البِنُوكِ ورجال الصناعة ، ويحدث ذلك عندما نجد نفس الاشخاص في مجالس ادارة أكبر مؤسسات التمويل وأكبر الشركات الصـــناعية في نفس الوقت · وفي منتصف الستينات كان أفراد ٢٠٠ أسرة من أغنى الأسر الامريكية يشغلون مناصب الادارة في أكثر من ١٩٠٠ شركة ومن بينهم١٧٠٠ يشغلون منصب رئيس مجلس الادارة أو المدير العــام • وكان نفسُ أفراد هذه الأسر يشــغلونُ مناصب الادارة في ٢١١ بنكا من البنوك الأمريكية الكبرى في نفس ألوقت •

وأدى تركيز وسائل الادارة الاقتصادية في أيدى فئة محدودة من أصحاب الأموال الى احداث تأثير حاسب في التركيب الاجتماعي للدول الراسمانية بأسرها · فالاحتكارات تجد في ظل الاستعمار أن الديمقراطية البرجوازية التقليدية لم تعد تلائم الظروف القائمة ، ومن هنا شرعت في تشديد القبضة الرجعية على مختلف مجالات الحياة الاجتماعية · وقد كتب لينين يقول : « ان البنا السياسي الملائم لهذا الاقتصاد الجديد ، للرأسمالية الاحتكارية ، هو التحول من الديمقراطية الى الرجعية السياسية · فالديمقراطية تساير الرجعية السياسية · فالديمقراطية تساير





المنافسة الحرة • والرجعية السياسية تساير الاحتكاد »

(فَ أَ لَينين ١ المؤلفات الكاملة ج ٢٣ ص ٤٣)

وظهر خلال الحرب العالمية الأولى ما يشير الى أن رس المال الاحتكارى بدأ يتخذ اشكالا جديدة ، اذ كانت قوة الاحتكارات قد بدأت تتداخل مع قوة الدولة البرجوازية ، وذلك مع زيادة خضوع هذه الدولة لسيطرة راسمال التمويل · ورغم أنه لم يكن قد ظهر بعد غير البوادر الأولى لرأسماليسة الدوالة الاحتكارية فقد وصف لينين قسماتها الرئيسية وأوضع أن المرحلة الاستعمارية « هي مرحلة الاحتكارات الرأسمالية الكبرى ، ومرحلة تحول الرأسمالية الاحتكارية الى رأسمالية الدولة الاحتكارية » ·

( المرجع السابق جـ ٢٢ ص ٤١٠ )

وأوضح لينين كذلك أن رأسمالية الدولة الاحتكارية نشأت نتيجة للتناقضات بين الدول الاستعمارية أثناء سعى رأسمال التمويل للسيطرة على العيالم اقتصاديا وسياسيا وتقسيمه بيد المجموعات الاحتكارية المختلفة ، ثم تحولت رأسمالية الدولة الاحتكارية فأصبحت هى العامل الرئيسي في توسع الانتاج الرأسمالي ، وساعدت

على ذلك التوسع الحروب العالمية ، ونمو النزعة العسكرية ، وأزمات فائض الانتاج ، والاضطرابات السياسية والمنازعات الاجتماعيسة في الدول الرأسمالية ،

ومن ناحية أخرى نجد أن خضوع الدولة للاحتكارات والتنظيمات التى تضعها الدولة الاحتكارية للاقتصاد تؤدى الى زيادة ملموسة في الانتاج وفي رأس المال • فالدولة البرجوازية التى تتحكم في ربع الدخل القومي أو ثلثه تعيد توزيع هذا الدخل بصدورة تحقق مصلحة البرجوازية الاحتكارية •

وبينما تعمل الدولة الاستعمارية على مساعدة المؤسسات الاحتكارية الكبرى نجد أنها تحولت هي نفسهـــا الى أكبر مؤسسة احتكارية • ففي بريطانيا أصبح قطاع الدولة ينتج أكثر من ٢٠ ٪ من مجموع الانتاج الصناعي ، وأصبح في ايطاليا ينتج نحو ٣٠ ٪ • وفي المانيا الغربية تملك الدولة نحو ١٨٠ ٪ من رؤوس أموال الشركات المساهمة ، وفي فرنسا تملك الدولة نحو ثلث رؤوس الأموال الثابتة •

وتعمل الدولة من خلال ذلك على ضمان حصول الرأسماليين على أرباح متسزايدة لتدعيم سلطتهم



الاقتصادية ووضع المنجزات العلمية والتكنولوجية تحت تصرفهم ·

#### تصدير راس المال

وأوضيع التحليل الذي قدمه لينين أن تاريخ نشأة رأس المال الاحتكارى وتطوره هو في نفس الوقت تاريخ توسعه وإتجاهه الماخضاع الشعوب الأخرى وتحقيق السيطرة على العالم •

وأشار لينين الى أنه مع بدأية هذا القرن لم تكن هناك أراض حرة لم تخضع بصورة مباشرة أو غير مباشرة للدول الاستعمارية • فقه نشأ اقتصاد رأسمالي عالى مع دخول الرأسمالية هذه المرحلة الجديدة من مراحل تطورها • وكتب لينين يقول : « ان تقسيم العالم باسره (من ناحية مناطق النفوذ للبنوك وراسمال التمويل ومجموعات الاحتكارات الدولية ومن ناحية الاستعمرات وأشباهها ) أصبح هو الحقيقة الرئيسية في عصر الاستعمار ، في اقتصاديات مطلع القرن العشرين، (الرجع السابق ج ١٤ ص ٢٠٢)

ودرس لينين العوامل الاقتصادية الرئيسية التي تحرك رأسى المال الاحتكارى وتدفعه الى سياسته التوسعية العدوانية ، فوجد أن أهم تلك العوامل

هو تصدير رأس المال الذي كان قد تحول الى أداة وئيسية للتوسيع الاقتصادي في الخارج وسلاح في يد الاحتكارات في سعيها لتقسيم العالم الى مناطق للنفاذ • وبدلك أصبح تصدير رأس المال أحد السمات الرئيسية للاستعماد •

وكان رأس المال يصدر في الفترة السابقة على الاحتكار أيضا ولكنه لم يبدأ في أداء دور حاسم في العلاقات الاقتصادية الدولية الا مع بداية القرن الحالى وأدتهذه العملية بدورها الىزيادة التوسع الاستعماري من جانب الدول الامبريالية الكبرى وأوضح لينين «أن تصدير رأس المال يسهل غزو الستعمارية استغدام الوسائل المؤدية الى الغاء المنافسة وضمان وصول المواد المطلوبة الى المدولة الاستعمارية واتمام الاتصالات الملازمة » الخ و المرجع السابق ج ٢٦ ص ٢٦٢)

وأبدى لينين فى هذا الصدد بعض التحفظات مبينا انه يمكن فى ظل الاستعمار أن يتم خضوع دولة لدولة أخرى من الناحية الاقتصادية درن أن يصحب ذلك بالضرورة ضمها اليها سياسيا ، بل وأوضح أن ذلك حدث بالفعل فى حالات عديدة . ( المرجم السابق ج ٢٣ ص ٤٤) .



وما زال تحليل لينين صادقا حتى اليوم فنحن نجد أن تصيدير رأس المال أصبح هو الأداة الاقتصادية الرئيسية للاستعمار الجديد كمسا أصبح أداة هسامة في الصراع بين الاحتكارات للحصول على منساطق النفوذ في المناطق الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والتبي ضاقت كثيرا عميا كانت عليه • ويمكن أن نقول آنه مع ازدياد أزمة الرأسمالية تزداد أهمية تصدير رأس المال بدلا من أن تنقص • وقد ازداد حجم رأس المال المصدر في السنوات الاخيرة زيادة هائلة ، فبينما كان مجموع الاستثمارات الامريكية في الخارج في عام ١٩١٤ لا يتجاوز ٣٥٠٠ مليون دولار نجده قد زاد اليوم عن ۱۲۰٫۰۰۰ مليون دولار ٠ (مجلة سيرفي أوف کارنت بیزینیس اکتوبر ۱۹۸۸ ) ۰

نطاق عالمي » و بيد أن الظاهرة المميزة للاستعمار ليست هي ظهور الاتحادات الاحتكارية للرأسماليين فيالسوق العالمية ، بل وليست اشتراك الرأسماليين الكبار من دول مختلفة في شركات موحدة ، فقد كانت هناك مظاهر كهذه في فترة المنافسة الحرة ، يقول لينين: « ان السمة المميزة للاستعمار سمة مختلفة

بأنها « احتكارات عليا » · وقال : «ان الصراع من

أجل التقسيم الاقتصادي للعسالم مظهر بارز من مظاهر الطابع الدولي لرأس المال بما يصحبه من

منازعات حادة واشتداد في التناقضات الطبقيةعلى

تماماً ، وهي سمة لم يكن لها وجود قبــل القــرن العشرين ، هذه السمة هي تقسيم العالم اقتصاديا بين الاحتكارات العالمية ، هي تقسيم الدول ، عن

(ف٠١٠ لينن ١ المؤلفات الكاملة جـ ٢٦ ص ١٦٧)

طريق الاتفاق ، الى مناطق للتسويق» •

#### الصراع: لاعادة تقسيم الأسلاب!

وأوضح لينين الطابع الطبقى للاتحادات الاحتكارية الدولية ، وفند الادعاءات القائلة بأن هدف هذه الاتحادات هو الحل السلمي للتناقضات الحادة في الاقتصاد الراسمالي العالمي ، وأنها يمكن

#### الاحتكارات ٠٠٠ تتقاسم العالم

وأوضح لينين في نهاية الفصل الحاص بتصدير رأس المال أن الاحتكارات اقتسمت العالم فيما بينها بكل معنى الكلمة • ووصف لينين الاتفاقات الاحتكارية التي نشأت نتيجة لتركز الانتاج الى درجة لم يسبق لها مثيل ــ والتي تمتــد بصورة حتمية الى خارج حدود اقتصاديات دولة واحدة ــ



ك ماركس



ف . انجلز



أن تنشىء فى آخر الأمر اتحادا عالميا يتحرك وفقا خطة مشتركة وأوضح لينين آنه كلما نمت الاحتكارات الدونية فان الصراع والتنافس بينها يزداد ولا يضعف و كتب يقول : « ان أشكال الصراع يمكن أن تتغير بل انها تتغير بالفعل نتيجة للأسحباب الطارئة ، ولكن جوهر الصراع ماى محتواه الطبقى لا يمكن أن يتغير مادامت الطبقات قائمة »

#### ( المرجع السابق ج ٢٢ ص ٢٥٣)

وأدى تطلع الاحتكارات الى السيطرة على موارد الحام في الدول الاجنبية وعلى الاسواق ومجالات الستثمار رأس المال ، الى ازدياد التكالب على التوسع الاستعمارى من جانب الدول الرأسمالية الكبرى • وترتب على ذنك أن أصبح العالم كله مع بداية القرن العشرين منقسما سياسيا بين حفنة من الدول الاستعمارية • وأوضح لينين أن اتمام تقسيم أراضى العالم بين الاحتكارات يعد من السمات الاقتصادية الرئيسية للاستعمار في فترة سيطرته الكاملة • وقال:

« انأهم سمات هذه الفترة هىالتقسيم النهائى للكرة الأرضية ـ النهائى لا بمعنى أنه لن تـكون هناك فرصة لاعادة التقسيم ، فبالعـكس نجد أن

اعادة التقسيم ممكنة بل وحتمية ـ لكن بمعنى ان السياسة الاستعمارية للدول الرأسمالية قد أتمت الاستيلاء على الأراضي التي كانت حرة على ظهر هذا الكوكب » •

( المرجع السابق ج ٢٢ ص ٢٥٤ )

واذا كان الوضع قد تغير منذ كتب لينين هذه الكلمات تحت تأثير الضربات التى وجهتها حركة التحرر الوطنى للدول الاستعمارية ، وتحت تأثير نمو المعسكر الاشتراكى ، فليس معنى ذلك أن الدول الاستعمارية قد تخلت عن سعيها لاعادة تقسيم العالم فيما بينها بوسائل جديدة والاستعمار يسعى للتلاؤم مع الوضح الدول الراهن عن طريق الجمع بين سياسته الاستعمارية التقليدية وما يسمى بالاستعمار الجديد : وتحتل الاحتكارات الامريكية المكان الأول في اتباع هذه السياسة و

#### الاستعمار 00 والثورة الاشتراكية

واوضح لينين أن الاستهمار هو أعلى مراحل الرأسمالية وهو في نفس الوقت آخر مراحلها ، وانه لا يمكن أن يتبعه الا الثورة الاجتماعية التي تقوم بها الطبقة العاملة ، ومن منا نشأت واجبات

جديدة في الاستراتيجية والتكتيك التي تتبعها الطبقة انعاملة في كفاحهــا الثوري في ظل ظروف أصبحت المطالب المادية الموضوعية متوفرة فيهسأ المطالب انما تم نتيجة للطابع الاشتراكي للعمال الاحتكارات في المجاده • وقال ان القانون الاقتصادي الذي يحكم تطور الرأسمالية يبين أن الانتقال من النظام الرأسمالي الى النظام الاشتراكي أصبح ضرورة حتمية · وكتب : « **ان الطبابع الاشتراكي** للعمل الذي يظهر في آلاف الصور ، والذي تأكـد بطريقة قاطعة خلال نصف القرن الذي انقضي مند وفاة ماركس ، نتيجة لنمو الانتاج الكبير وتزايد الاحتكارات الرأسمالية وكذلك نتيجة للقوةالهائلة التي اكتسبها رأس مال التمويل ، كلها تشكل الأسماس المادي الرئيسي للتحول الختمي الي الاشتراكية » •

( المرجع السابق جا ٢١ ص ٧١ )

ان الطابع الاشتراكى للانتاج يصـــل فى ظل رأسمالية الدولة الاحتكارية الى درجة عالية تجعل الاحتفاظ بأشكال الملكية الرأسمالية الفردية أمرا لا يمكن احتماله ٠

بيد أن خلق المطالب المادية للثورة الاجتماعية العالمية في عصر الاستعمار ليست مقصورة على الدول الرأسمالية • فالتوسع المستمر الذي أدى الى اضفاء الطابع الدولي على الحياة الاقتصادية للنظام الرأسمالي ، يصحبه تزايد في درجة استغلال المنظام الرأسمالي ، يصحبه تزايد في درجة استغلال الاستعمارية نفسها بحيث يهدد هذا الصراع بين الدول الاستعمارية ذاته • وترتب على ذلك أن أصبحت الثورة الاجتماعية ممكنة لا في الدول الاستعمارية الكبرى وحدها بل وفي الطرف المقيابل أيضا ، أي في المستعمرات والدول التابعة • وكتب لينين يقول : المستعمرات والدول التابعة • وكتب لينين يقول : التصادية مترابطة ، وقد انقسم بين مجموعة من الدول الكبرى • وبذلك أصبحت الظروف الموضوعية لقيام الاشتراكية ناضجة تماما •

( المرجع السابق ج ٢١ ص ٣٤٥ )

وبهذا أوضح لينين في تحليله أن القوى الانتاجية في المجتمع تصل في ظل الاستعمار الى مستوى من التقدم تتجاوز فيه حدود علاقات الانتهاج الرأسمالية وتتطلب تحطيمها • مما دفع لينين الى القول بأن الاستعمار هو عشية الثورة الاستراكية •



وقد وصل لينين الى هذا الرأى عندما كانت لبرجوازية الاحتكارية فى قمة قوتها • وبلغ بها الأمر ، فى سبيل تحقيق مصالحها الضيقة ، أن أشعلت نيران الحرب العالمية الأولى ، ولم يكن يبدو أن ثمة قوة اجتماعية قادرة على مواجهتها • وفى ذك الحين \_ فى بداية عام ١٩١٥ \_ أعلن لينين أن البشرية تقف عند مفترق عصرين • وكتب:

«أن الأحداث التاريخية التى تجرى أمام أعيننا لن تفهم الا اذا وصلنا الى تحليل للظروف الموضوعية للانتقال من عصر الى آخر ٥٠ فنحن لا نستطيع أن نعرف مدى سرعة أو نجاح الحركات التاريخية المختلفة في فترة بعينها ، ولكننا نستطيع أن نعرف أي الطبقات تحتل المكانة الرئيسية في هذا العصر أو ذاك ، فتحدد محتواه الرئيسي ، والاتجاه الأساسي لتطوره ، والمميزات الفاصلة للوضع التاريخي في ذلك العصر الخ ٥٠٠ »

( المرجع السابق جد ٢١ ص ١٤٥ )
وأكد أن الطبقة العاملة لن تكون قادرة على وضع
سياسة سليمة الاعلى هذا الاساس ، أى الا اذا
ادخلت في اعتبارها الميزات الرئيسية لكل عصر
( ولم تكتف بفهم فترات محدودة في تاريخ دول
بعنها ) .

ومنذ ذلك التاريخ حدث تغيير جوهرى في وضع الطبقة العاملة على نطاق العالم • فقد ازداد عددها نحو عشرة أضعاف منذ بداية هذا القرن • وهى تنتج الآن أكثر من ثلاثة أرباع الانتاج الاجتماعي في العالم كله ، كما أن تأثيرها في المجتمع يفوق بكثير نسبتها الى مجموع السكان « لأنها تسيطر من الناحية الاقتصادية على مركز وعصب النظام الاقتصادي للرأسمالية » •

( المرجع السابق جـ ٣٠ ص ٢٧٤ ) .

وأوضح لينين أن النظام الاستعمارى أداة ستخدمها الدول الكبرى نتأجيل انهيار الرأسمالية تأجيلا مصطنعا وقال: « أن الاستعمار العالى الابد أن ينهار عندما يندمج الكفاح الثورى لمسات الملايين من للناس في الدول المستعموة » و وبذلك استكمل لينين فكرته القائلة بأن الكفاح المعادى للاستعمار من جانب الطبقة العاملة لابد أن يندمج في آخر الأمر مع حركة التحسر و الوطني في الدول التي تعانى من النير الاستعمارى بحيث يكونان معا تيادا ثوريا واحدا و

أسعد حليم

## لي<u>نين</u> والشورة الثقافيت

#### أمسيراسكندد

« والسلطة السوفيتية ، مضافة اليها الكهرباء ، مضاف اليهما تثقيف الجماهير » · تلك هي العناصر الثلاثة الأولى ، التي استخدمها لينين ، في بناء المجتمع الاشتراكي الأول ، الذي افتتحقب حقبة جيديدة في تاريخ الانسان · السلطة السوفيتية هي الثورة السياسية · والكهرباء هي الثورة الاقتصادية أو الانتاجية · وتثقيف الجماهير المثلث في الثورة الاشتراكية المجيدة · ثورة المثلث بي الشورة الاشتراكية المجيدة · ثورة التوبر العظمي ·

وما من ثورة اشتراكية يمكن أن تنهض من غير هذا اشسالوت ، ما من ثورة اشتراكية ربمكن أن تستحق اسمها دون أن تغير من طبيعة الدولة ، ودون أن تغير من ماهية العلاقات الانتاجية ، ودون أن تغير من جوهر حياة الجماهير العقلية والروحية ، وحملك كانت رسالة لينين ، وهسو يقف على رأس الطلائع المؤمنة من شعبه ، وجها لوجه أمام ظلمات القرون الوسطى التي رانت على روسيا القيصرية الاقطاعية والاستعمارية ، وأخمدت نبض الحياة في الملايين العريضة من البشر تحت وطاة العبودية والقهر والتخلف والاستغلال .

فحينذاك ، قبل أن تنتصر الفورة ، كما قال هو نفسه في عام ١٩١٨ : « كان كل ذكاء الإنسمان ، وكل عبقريته ، يخدمان حفئة قليسلة من البشر ، ويمنحانها كل ثمار العلم والثقافة ، بينما تعاني الغالبية الساحقة من أبناء المجتمع حاجتها الماسة والحيوية الى التعليم والتطور والارتقاء ٠٠ » ٠٠ أما فيما بعسد انتصار الثورة ، وقيسام السلطة

السوفيتية ، وتقويض دعائم الدولة القديمة فان ((كل معجرات العلم ، وكل منجرةت الحضارة ، سوف تصبح ملكا لكل الناس ، ومن الآن فصاعدا لن يستخصام الذكاء الانسساني ، ولا العبقرية الانسانية خدمة أغراض القهر والاستغلال ، ألا يستحق هذا كله أن يمنح كل أمرىء جماع قوته وجهده ، لتحقيق هذه المهمة التاريخية الكبرى ؟ أجل ، ولسوف ينجز الشعب العامل هذا العمل التاريخي الضخم ، ذلك لأنه في عماق هذا الشعب العامل تكمن كل القوى العظيمة للثورة ، والتجدد والميلاد الجديد ، والتجدد والميلاد الجديد ، والتجدد

بيد أن المهمة كانت بالغة الصعوبة ، لا لأنها كانت تواجه تخلف القرون الطويلة فحسب ، بل لأنها كانت تتعرض في تلك اللحظة الحـــادة من لحظات التحول ، لانحرافات عــديدة في المفــاهيم الفكرية وما يترتب عليها من خطط وبرامج · فما طبيعة الثقافة الجديدة التي يراد لها أن تسود في هذا المجتمع الجديد ؟ ان « البروليتاريا » هي التي أقامت دولتها ، فهل هناك (( ثَمَّافَة بروايتارية )) ينبغي لها أن تقوم ايضا ؟ وما هو الموقف من التراث الثقافيٰ بشكل عام ، ومن « **انتقافة البورجوازية** » بشكل خاص ؟ وكيف يمكن القضاء على مشكلة الأمية التي كانت تجثم على عقدول الغالبية الساحقة من أبناء هذا المجتمع ؟ • وفي دولة متعددة القوميات ماهو الأتجاه الفكري السليم الذى ينبغى أن يواجه هذه القوميات المتعددة التي ظل معظمها يعانى وطأة القهر ومحاولات التصفية من جانب القومية الروسية التيكانت ـ لضخامة

عدد أبنائها وحجم امكانياتها \_ تسيطر على غيرها من القوميات الضعيفة أو المستضعفة ؟ • • ثم ماهى الخطوات التى يجب اتخاذها \_ على المستوى الأيديولوجى \_ فى ميدان الأدب والفن ؟ وقبل ذلك \_ وربسا أهم منه \_ ماهى الأولويات التى ينبغى الأهتداء بمعاييرها ، فى عملية التطوير المقافى وتنوير الجماهير ؟ • • تلك كانت بعض الأسئلة التى واجهها لينين باجابات حاسمة •

f type

هل هناك ثقافة بروليتارية

ف*ی* سبتمبر عام ۱۹۱۷ ظهرت فی روسیا منظمة ثقافية عمالية باسم « بروايتكولت » أي « الثقافة البروليتارية » تحت قيادة « الكسندر بوجدانوف» وهو فبلسوف ، وعالم اجتماع ، واقتصادي روسي كان ينتمي الى الاشتراكيين الديموقراطيين في بداية حياته ، ثم انضم الى البلاشفة عام ١٩٠٣ ، وظل في صفوفهم ستة أعوام حتى طرد من بينهم بسبب أفكاره الفلسفية المثالية التي انتقدها لينين بشكل حاد في كتابه « **المادية والنقدية التجر**يجية» وحاولت هـــذه المنظمة الدفاع عن استقلالها بعـــد الثورة ، ووضعت نفسها في موضع المعارض\_ة « للدولة البروليتارية » • وهي لم تكن منظمية عمالية خالصة ، بل دخل الى صفو فها كثير من المثقفين البورجوازين الذين كأنوا يؤمنون بأفكار بوجدانوف ما الذي كانت تدعو اليه هذه المنظمة ؟ ٠٠ كانت تنادى بمبدأين أساسيين ٠ أولهما : رفض الثراث المأضى • وثانيهما : اقامةً المنظمة أوجها عام ٢٩١٩ • ثم أُخَذَت تنهار شبيئا فشيئا حتى ذابت تماما في بداية الثلاثينات ٠

ماذا كان موقف لينن من دعوى هذه المنظمة الى الثقافة البروليتارية النقية والخالصة ؟

فى عام ١٩٢٠ حينما انعقد مؤتمر «بروليتكولت» لعموم روسيا كتب لينين يقول: « لا أفكار خاصة بل الماركسية • لا اختالف لثقافة بروليتارية جديدة ، بل تطوير لخيرة نماذج وتقاليد ونتائج الثقافة الموجودة من وجهة نظر الماركسية • • » • وفي مشروع القرار الذي كتبه بنفسه وأرسله الى المؤتمر كي ينال موافقته يقول في بنده الخامس: « ان مؤتمر بروليتكولت لعموم روسيا يتمسك بثبات بوجهة النظر المبدئية هذه ، ويرفض بكل عرم جميع المحاولات الرامية الى تلفيق ثقافة خاصة متميزة ، والانضواء تحت لواء منظمات خاصة ومنعزلة • • • » ( ١٩٢٠ )

وفى موضع آخر كتب لينين يقول: «بينما نشر ثربصدد الثقافة البروليتارية وعلاقتها بالثقافة البورجوازية ، تقدم لنا الوقائع أرقاما تدل على أن الأمور تسير بصورة سيئة جدا عندنا حتى فيما يختص بالثقافة البورجوازية والحقيقة ، كما كان ينبغى توقعها ، هى أننا لا نزال بعيدين جدا عن ينبغى النساملة للقراءة والكتابة ، وأن تقدمنا بالذات بالنسبة للعهد القيصرى ( ١٨٩٧) بطى جدا وهذا تحذير صارم ولوم لأولئك الذين كانوا ولا زالوا يحلقون في سيماء « الثقافة البروليتارية » ، فأن هذه الأرقام تبين لنا أي عمل البروليتارية » ، فأن هذه الأرقام تبين لنا أي عمل نماذ مستوى بلد متمدين عادى في أوروبا الغربية» نماذ متمدين عادى في أوروبا الغربية»

#### وفي موضع ثالث كتب لينين يقول:

« . . أولئك الذين يسهبون في الكلام كثيرا جدا وبسهولة فائقة حول الثقافة البروليتارية · · حسبنا في البداية أن تكون لنا ثقافة برجوازية نستغنى عن النماذج الغليظية والفظة للغاية من الثقافات السابقة للثقافة البورجوازية ، أى الثقافة المكتبية والاقطاعية · · الغ ، ان العجلة المفرطة ، والمزايدة ، هما الأشد ضررا في مضمار الثقافة · وهذا ما يجب على الكثيرين من أدبائنا وشبابنا أن يضعوه في رؤوسهم » ·

فما هي المهمة الأولى التي رأى لينين أنها الأجدر بالتركير والالتفات؟ « أولا: أن نتعلم . ثانيا: أن نتعلم أيضا . ثالثا: أن نتعلم دائما . ثم الاهتمام بأن لا يبقى العلم عندنا حروفا ميتة أو جملا تشيع على الموضة ـ وهو ما يحدث لنا في أغلب الأحيان ، وليس لنا أن نخفيه \_ بل أن يدخل العلم حقا في العادات ، ويصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا ، كلية وبالفعل » ( ١٩٢٣ ) .

ذلك اذن كان موقف لينين مما سدى آنداك بالثورة البروليتارية • موقف ضحد المزايدة والادعاء • موقف ضحد المرثرات العقيمة البعيدة عن الواقع الموضوعي للجماهيين • موقف ضيد اختلاف الشعارات الكاذبة البراقة التي تخدع بردائها الثوري الظاهري ، وتخفي في طياتها خواء الفكر من رصيده الواقعي • موقف ضد رفض الماضي كله ، ورفض التراث كله ، ووضع للمسألة وضعها الصحيح ، وضعها الماركسي السليم : تطوير خيرة نماذج وتقاليد ونتائج الثقافة الموجودة على اساس ماركسي •



ري لين النافر الدول الدول الدول المستورة والمجال وارتبار على الساب الرافع الدول المستورة الم

غير أن هذا الموقف لم يكن يعنى أن لينين كان يرى \_ رغم دعوته الى الاختيار والتطوير \_ أن المجتمسع البورجوازي كان ينطوي على ثقسافة بورجوازيَّه واحدة • على العكس ، فهــو صَــاحب الصطلح الشبهير « أمتان ٠٠ وثقافتان » في الاشارة الى أن كل مجتمع بورجوازى ينطوى في داخله على أمتين : القلة المستغلة والكثرة المستغلبة ، وعلى ثقافتين بالتالي ، ثقافة القمة الشاهقة وثقافة القاعدة العريضة • بيد أنه لم يكن يرفض ، مع ذلك ، تل ما يصدر عن ثقافة القمة لأن مبدعيها ينتمون الى البورجوازية المستغلة ، بل كان يدعو الى الكشف عن التناقضات داخل ثقافة المجتمع البورجوازي • وبينما كان ينبه دائماً الى الحذر من تلك الثقيافة ذات التأثيرات الرجعية والمعادية للديموقراطية • كان في نفس الوقت يلفت الأنظار الهرؤية وتدعيم ومساندة الاتجاهات الديموقراطية والاشتراكية النامية داخل ثقافة المجتمع البورجو ذى نفسه ، أو داخل جانب من جوانبها ٠

ولم يكن من الغريب أن يثير تقديره البالغ للكاتب الروسي العظيم « ليو تولستوي » مثـــلا ، الدهشة لدى عدد من معاصريه ، هو نفسة أحس هذه الدهشة عندهم حينما وصف تولسيتوى بأنه «مرآة الثورة الروسية» • ولكن لينين ــ كما يقول جورج لوكاش \_ « لا يقف أمام هـ ذه التناقضات التي تشرها لأول وهلة ظاهرة الحياة ، ولكنه يسبر غورها ، وينفذ حتى الأعماق. انه يبين أنالتناقض بحكمطبيعته على وجه الدقة ، هوالصيغة الضرورية والملائمة للتعبير عن الثراء والتعقيد في العملية الثورية ، وفي وجهة نظر لينين أن التناقضات التي تضمنتها آراء تولستوی وصوره ، وذلك المــزيج الذي لا سبيل الى فصله من العظمــة التاريخية والبساطة العقلية الطفولية ، يشكل وحدة عضوية هى انعكاس فلسفى وفنى لمــا انطوت عليه الحركة الفلاحية من عظمة وضعف معا ، فيما بين تحرير العبيــــــــــ عام ١٨٦١ وثورة ١٩٠٥ . وفي الوقت الذي كان فيه « بليخانوف » يتساءل قائلا : « من أى نقطة ، والى أى مدى يمكن للتقدميين أن يقبلوا تولستوى ؟ » ويجيب على نفسه قائلا : «انالممثلين التقدميين للطبقة العاملة يكنون الاحترام لتولستوي أولا وقبل كل شيء ككاتب أحس أن النظــــام الاجتماعي الحاضر غير مرغوب فيه ، على الرغم من أنه أخفق في فهم الصراع من أجــل تغيير الظروف الاجتماعية وظل غير مكترث بها طيلة حياته » •• كان لينين يقول لمكسيم جوركي عن تولستوى : « يا له من رائع ، آه ٠٠٠ يا له من عملاق ٠٠ !

آه ، هو ذا فنان من أجلك يابنى ! أفتريد أن تعرف ايضا ما هو اشد مدعاة للدهشة ؟ انه صحوته الفلاحى ، وطريقته الفلاحية في التفكير ! انه لفلاح صميم حتى النخاع ! فحتى اللحظة التى أقبل فيها هذا الرجل النبيل ، لم يكن في أدبنا فلاح حقيقى ، ٠٠ لم يكن في أدبنا فلاح حقيقى ٠٠ » . ويكمل جوركى هذه القصة التى أوردها في مذكراته قائلا : «حينلذ نظر الى لينين بطرف عينه الصغيرة ذات الملامح الآسيوية ، وسألنى : « من في أوروبا يمكن أن يوضع معه في نفس المرتبة ؟ » ثم أجاب على نفسه في الحال : « لا أحد » ! .

ولم يكن تقديره العميق لتولستوى الا صورة لتقديره لكل ما هو طيب وعميق وتقددمى في التراث البورجوازى وليس أدل على ذلك من ن تولستوى لم يستأثر وحده بتقديره – وان كان قد احتل مكانة خاصة في نفسه ب بل شاركه في ذلك بوشكين، وهرزن، وبيتساريف، وشرنشتسكي والبرمنتوف، ونكراسوف، وزولا، وجوته، وهايني وجاك لندن ٠٠ وغيرهم وليس رفض الماضي كله، وهايني التراث كله، شيمة الماركسي الحقيقي الذي ولمناضل العظيم: لينين، وانما الاختيار والانتقاء والتطوير، هو جوهر النظرة السليمة ، التي تقوم على أساس المنهج القائل بأن المستقبل ليس نفيا للماضي فحسب ، ولكنه هضم واستيعاب وتمشل الضائية وما فيه ٠

#### ضد الشوفينية والقومية الضيقة!

واذا كان موقفه من تولستوى قد تضمن هذا القدر من التقدير ، والنفاذ ، والاستبصار بالمغزى المقيقي لكتابات الرجل العظيم ، فلقد كان له موقف آخر ازاء أولئك المفكرين الذين اتسمت أفكارهم وأعمالهم بالنظرة الرجعية ، الشوفينية ، الضيقة الأفق ، وخصوصا أولئك الذين حاولوا ضرب الثورة الاشتراكية في ظل لافئات الوطنية الروسية ، والمختية الروسية ، والشخصية المخالدة للشعت الروسي ، ودفاعا عما أسموه الثقافة الرفيعة للصفوة التي ودفاعا عما أسموه الثقافة الرفيعة للصفوة التي تهددها مطالب العامة ، وقوة الفوغاء .

فى عام ١٩٢٢ صدر كتاب بعنوان « أوزفانه اشبنجل وسقوط أوروبا » اشترك فيه مجموعة من السكتاب والمفكرين الروس ، وعلى رأسهم الفيلسوف الشهير «برديائيف» وفى هذا الكتاب على حاول هؤلاء الكتاب أن يطبقوا أفكار اشنغهل على



الواقع الروسى، وان يستخدموا نظرياته ومفاهيمه السوفينية والعنصرية الخاطئة فى نضالهم ضحد الثورة الروسية وكانت تلك لحظة انتهاء الحرب الأهلية وبداية استقرار الثورة الروسية واتجاهها الى تضميد جراحها والانطلاق فى بنساء المجتمع الجحديد . فى تلك اللحظة وقف « برديائيف » ليقول أن « روح الانسانية والتعاطف البشرى ليقول أن « روح الانسانية والتعاطف البشرى غهوية على الاشتراكية ، وأن يكون فى الامكان ظهور أى عمل ابداعى ، أو تفتح أية حرية ، فى العالم الاشتراكي » . ثم انتهى برديائيف الى أن الوجهة الجديدة للمجتمع الروسى سوف تصل به الى « موت الثقافة » !

وأدرك لينين على الفور ما تحمله هذه الأفكار من دلالة ضد الاشتراكية ، وضد السلطة الجديدة التى بدأت حينذاك توجه المجتمع وجهة انسانية حقيقية ، وبدت له هذه الأفكار « نوعا هن الغطاء الأدبى لتنظيمات الحرس الأبيض »! • • فالعزة القومية الحقيقية لا ينبغى أن تفهم فى اطار سلافى ضيق بل ينبغى أن تتطابق مع مصالح جماهيير

القومية « تدفع المرء الى أن يحارب ضد كل ألوان القهر والظلم وانعسدام المساواة وسلب حقوق الانسان » ولم تكن أقواله مجرد شعارات يواجــه بها أعداء الاشتراكية ، بل كانت دائما مشروعات للعمل ، وخططا للتنفيذ · واذا كان منح الشعوب الكثيرة التى كانت تشكل جسم الأمبراطورية القيصرية القديمة ، وحقها في تقرير مصيرها ، هو أمر يتطابق تماما مع جوهر الفكر الماركس ، فانَ لينين قائد المجتمع آلاشتراكي الأول ، هو الذي وضع هذا الشعار موضع التطبيق ٠ هو الذي أصدر نداءه الشهيد الى القوميات المختلفة التي تشكل منها الأتحاد السوفيتي بأن لها حرية البقاء داخل الأتحاد السوفيتي أو الأنفصـال عنه لواردات . هو الذي أزاح صخور الظلم القيصري والقهر الاستعماري من على صدورها ، وبعث فيها عزتها القومية ، وأشاع الحيوية من جديد في لغاتها ، وثقافاتها الوطنية ، وتراثها العريق • هو الذي حسد في الفعل الثوري كلمات ماركس

الشهيرة: (( ان شعبا يضطهد غيره من الشعوب لا يستطيع أن يكون شعبا حرا ٠ »! ، وهو الذي قال: « ان التربية الطويلة تلجماهير العاملة بروح السياواة القومية السكاملة ، والأخاء الوطني السكامل ، هي من أشد ما تحتاج اليه تسودة البروليتاريا ٠ »!

هذان هما الخطان المتوازيان اللذان سار عليها لينين في بداية الثورة وفض لتلفيق ثقافة بروليتارية مضللة ، وتطوير ودفع وتنمية للثقافة البورجوازية الديموقراطية ووفض لدعاوى العزة بالشيعب الروسية والسيمات الخالدة الخاصة بالشيعب الروسى ، رفض للقومية الضيقة والشيونية القاصرة ، منح الشيعوب المقهورة وبينها وحقها في تقرير مصيرها، واستنهاض تراثها وبعث لفاتها وثقافاتها القومية والمحصلة النهائية بعث ثقافي كامل في مجتمع رزح قرونا طويلة تحت نير الجهل والتخلف ، وبعث قومي كامل في الرقت نفسه في في اطار نظرة انسانية ثورية وأممية للشعوب ، وهم كان يدعى فيما مضي وأممية للشعوب ، والمحت فيما مضي وأممية للشعوب ، والمحت فيما مضي وأممية للشعوب ، والمحت فيما مضي والمحت فيما والتخلية النهائية والمحت المسانية المحت والمحت المحت المحت والمحت المحت ا

#### الطريق يبدأ من هنا!

بيد أن الثوري العظيم كان بعرف كيف ببدأ طريقه في المسيرة الثقافية الكبرى للجتمعة ٠ ولأنه كان ينطلق من فهم عميق لواقعه ، أدرك على الفور أى عدو ينبغى أن يواجهــه فى البداية حتى يمهد الطريق · لم تكن الثقافة عنده ــ كما لاینبغی أن تکون عند کل ثورة حقیقی ــ متـاع الصفوة المنتقاة ، ومسلاة القلة التي منحها وضعها الطبقى فراغ الوقت وتأمين ضرورات الحياة . كانت الثقافة جزءا لا يتجزأ من الوجود الأنساني الحر، من الحياة الأنسانية الكريمة التي تتفتح عل آفاق لاحد لها تحت شهمس الأشهراكية ٠ وَلَمْ يَكُنَّ يَكُفِّي أَنَّ تَمْنَحُ الْأَقْلَيَاتُ الْقُومِيةُ حَقَّهَا فَي تقرير مصيرها ، أو تدفع الى بعث تراثها ولغاتها الوطنيــة • ولم يكن يكفى أن تترجم الى اللغــة الروسية في السنوات القلائل التي اعقبت الثورة أعمال عمالقة الفكر والأدب الأنسانيين في العالم كلــه • لم يكـــن يكفى أن تظهر في المكتبــاتُ الروسية ، باللغة الروسية ، أعمال بلز ال وقولتيم، واناتول فرانس ، وهاینی وشیللر ، ودیکنز ، وجاك لندن ، وابتون سنكلر ، وفرهارن ، وغيرهم من دواد الفكر الانساني في الفسرب والشرق. ذلك لأن ستارا من الظامة كان يعشى بأثقاله أبصار

الجماهير العريضة من أبناء هذا المجتمع · كانت الأمية تزيد على ثمانين في المائة بين السكان · فما الذي يمكن أن تضيفه أمثال هذه الترجمات الى شعوب لا تقرأ ولاتكتب ؟ · · الطريق اذن بيدا من هنا ! · ·

« ان اكتوبر الأحمر قد فتح سبيلا رحبا أمام ثورة تقافية ذات أبعاد عظيمة للغاية ، وتتحقق على أساس الثورة الاقتصادية البازغة وفي تفاعل معها ٠٠ تصوري ملايين الرجال والنساء من قوميات وعروق مختلفة وعلى درجات متفارتة من السلم الثقافي ٠ انهم جميعاً قد اندفعوا الآن الى الامام ٠ الى الحياة الجديدة ٠ ان المهمة التي تواجه السلطة السوفيتية جليلة حقا ٠ اذ ينبغى عليها أن تسدد في سنوات ، في عقود من السنين ، الدين الثقافي المتراكم خــلال قرون وقرون ٠٠٠ أنت تهللن لذلك العمل الثقافي العملاق الذي قمنا به منذ وصولنا الى الحكم • يقينا ان بوسعنا أن نقول دون تبجج وتباه ، اننا فعلنا في هذا المجال الكثير والكثير جدا · نحن لم « نخلع رؤساء » فحسب ، كما يتهمنا بهذا مناشفة جميع البلدان ، بل أنرنا كذلك رؤوسا • لقد أنرنا كثيرًا من الرؤوس • ولكن الكثير بالقياس الى ما مضى فقط ، بالقياس الى خطايا الطبقات والزمر السائدة فيما مضى ٠٠٠ » (من كتاب ذكريات عن لينين ٠٠ بقلم كالأرازيتكين )

هـذا هو الوضع الصحيح للمشـكلة اذن ٠ فأى اشاعة للثقافة وسط الجماهير ، أي محاولة لاكسابها جوهرها الديموقراطي ، ينبغي أن تبدأ من القضاء على الامية ، بحيث لا تبقى الثقافة حكرًا في أيدي القلة • وبحيث تتــحقق عدالة التهوزيع الحقيقية لثمار المجتمع كلها اقتصادية كانت أو تقافية ٠ ومن هذا الفهم الثوري السليم لقضية البناء الثقافي ، كان لينين يرد على أولئك الذين كانوا يتصورون الثقافة مجرد عدد من دور المستارح والاوبرا والباليه ومعتارض النحت والتصوير ٠ لم يكن يرفض هذه المظاهر للابداع الفنى والانساني ، ولكنه كان يؤمن بأن عملية أخرى بنبغى أن تسبقها حتى يمكن لهذه الاعمال أن تكون ملكا للجماهير كلها ، وغذاء روحيا لها ، ولاتبقى مجرد علاقة خارجية على تطور أمة للمتنطور بالفعل ! « أجل ، الباليه ، المسرح ، الاوبرا ، معارض الرسم والنحت الجديد ، كل هذا هو بالنسبة لعدد كبير من الناس في الخارج برهان على أننا نحن البلاشافة لسنا اطلاقاً برابرة متوحشين ، كما كانوا يظنون هناك . أنا لا أنكر

هذه الظواهر وما يمائلها من ظواهر الثقافة الاجتماعية ، وأنا أقدرها حق قدرها · ولكنى الاجتماعية ، وأنا أقدرها حق قدرها · ولكنى أعترف بأن بناء مدرستين ابتدائيتين أو ثلاث فى معروضة فى معرض من معارض التصوير والنحت ان رفع مستوى الجماهير الثقافي العام يخلق تلك التربة الصلبة السليمة التي تنمو منها قوى جبارة لا ينضب لها معين من أجل تطوير الفن والعلم والتكنيك ، «من كتاب ذكريات عن لينيل بقلم كلارا زيتكين) ·

ومن نقطة البداية السليمة هذه ، انطلقت مسيرة البناء الثقافي للمجتمع الجديد · حملات ضارية ضد الامية · سباق لاهث مع الزمن من أجل تعليم الشعب · دفاع مستميت حتى ينال فرد من أبناء هذا المجتمع حقه في نور المعرفة مثلما يحصل على حقه في المسكن أو رغيف الحبز · وماذا كانت المتيجة ؟ مجتمع بلا أمية في سنوات قول قلال مجتمع يقرأ شكسبير – كما تقول الحصائيات اليونسكو – أكثر مما تقرأه بلاده انجلترا · مجتمع بدأ أول غزو انساني للفضاء على أساس من التطور العلمي والتكنيكي · مجتمع يمثل أحد القرتين الأعظم في العالم!

#### العدو ماكر وحاذق وعنيدك

غير أن لينين كان واعيا تماما بأن أعداء المجتمع الجسديد اذا كانوا قد أسلموا أسلحتهم ورفعسوا رغما عنهم راياتهم البيضاء في ميدان السلطة السياسية والاقتصادية ، فانهم لم يسلموا أسلحتهم بكاملها ، في ميدان الثقافة • حقا ان الوعي وسط الجماهير سوف يقطع الطريق على محاولاتهم الرامية الى استعادة مواقعهم • ولكن التطور الثقافي يمضى ببطء أشد أو بسرعة أقل مما يمضى به التطور الاقتصادي والسياسي • ومن مما يمضى به التطور الاقتصادي والسياسي • ومن أن العدو • سيكون في ميدان وحاذقا وعنيدا » ! • كان يقبل : «ينبغير لنا ألا وحاذقا وعنيدا » ! • كان يقبل : «ينبغير لنا ألا نستولي على أرض العدو كلها » •

« أحيانا لا يقع أمام ناظريك غير لوحة زرقاء سماوية أو برتقالية ، ولكنك عندما تحدق فيها ، فانها تتكشف ، واحيانا حتى لصاحبها غير الواعى تماما ، قطعة من هذا الغاز الخانق ، الكريه ، الكثيف، الذي تنفثه الثقافة المعادية للبروليتاريا،



وهنا لا بد من يقظة هائلة • لا بد من مهارة في التنظيف لا حازمة وحسب بل دقيقة أيضــــا ٠ ولا ينبغى لنا ، ولا يمكننا أن نكون مبددين، انما ينبغى لنا أن نعرف أين تقع القروح التي بتعين بترها وحرقها ، وأين ما يمكن علاجه ، وما يجب الصبر عليه رغما عنا ، طالما لم نستعض عنه بجديد ، خاص بنا • ينبغي أن نعرف من يجب أن ندعمه ، ونعمله ، ونلومه في حينه كما يجب. ينبغى أن يصون الاحتراس اليقظ ابداعنا الثقافي فى جميع ميادين الفلسفة الماركسية والميتودولوجية \_ في العسلوم الانسانية ، في اصلاح علم الطبيعيات ، وعلم التربية النظرية والعملية ، وتاريخ الفن ، وأخيرا في شكل منتجات الابداع الفني بالذات ، هذا الابداع الذي يستأثر بأفكارنا ومشاعرنا ، ويستحوذ بصورة واسعة على الجماهير التي تنمو بسرعة عاصفة ٠٠٠»

وهذه الـكلمات تركز في وعي كامل الموقف الذي كان لينين يرى ضرورة اتخــاذه بالنسـبة لمجالات الابداع الثقافي المختلفة · لم يكن يدعو الى البتر والحرق والمصادرة الا لتلك الاعمال التي تكشيف عن عدائها السيافر ، وتنفث سيمومها القـــاتلة ، في روح الشعب · ولكُّنه في الوقت نفسه كان يقول بضرورة المزونة القائمة على الحذر والاحتراس ازأء الاعمال الاخرى التي يمكن الافادة منها بشكل مؤقت ، وضرورة الاخذ بعين الاعتبار الثقافية · « لا ينبغى لنا ، ولا يمكننا أن نكون مبددين » ، أجل ! ، فهذه هي النظرة القاصرة التي لا ترى الا ما تحت أقدامها · «وينبغَّى لنا أن نعرف من يجب أن ندعمه ، ونعلمه ، ونلومه كما يجب » أجل ! ، فهذه هي طبيعة النظرة الثورية التربوية التي لا تبحث عن البتر والحرق لمجرد اثبات ثوريتها ويساريتها المتطرفة ، ولكنها تبحث عن كسب كل من تستطيع كسبه لصفوفها ، وكل المسار الحقيقي للثورة وقيمها وغاياتها •

السار المحقيقي المنورة وليمها ولا ينه ولا يته ولم يكن المثال الذي ضربه باللوجة الزيتية التي ينبعث منها الدخان الخدانق المعدادي للبروليتاريا ، عداء للاتجاهات الجديدة في الفن من الحق أنه لم يكن يحبذها • كان يقول «الجميل ينبغي الحفداظ عليه ، وأخذه مثالا وقدة ، والانطالاق منه ، حتى وان كان قديما • فلماذا يتعين علينا أن ندير ظهورنا للجميل حقا وفعلا ، لمجرد أنه قديم ؟ لماذا يجب الانحناء أمام الجديد كما أمام الرب ، ولماذا يجب الخضوع له لمجرد أن هذا جديد ؟ » ولكن هذا الموقف كان ينبع من

البغض الشديد للنفاق ومن الاجلال غير الواعى الموضة الفنية السائدة في الغرب وبيد أن هذا البغض لم يكن يعني بالنسبة له أن كل ما هو جديد معاد للثقافة الاستراكية وهذا مضحك بالطبع وانما الموقف السليم الذي تبناه والذي كافح من أجله هو كشف الاتجاهات المعادية التي تستتر تحت لافتات الجديد والمتطور في الأدب والمن وان يامن الفن ينبغي كما قال « أن يمد جذوره ألى أعمق أعماق الجماهير الكادحة العريضة ويجب أن يوحد احساسها وفكرها وارادتها وأن يرفعها ويطورهم»! يرفعها ويطورهم»!

لا تقافة بروليتارية خاصة ، بل تطوير وانتخاب وارتقاء لعناصر الثقافة البورجوازية الديموقراطية .

لا رفض لكل منجزات الثـــورة البورجوازية الديموقراطية في ميـدان الثقــافة ، بل تطوير وانتخاب وارتقاء لافضل عناصرها . .

لا رفض للماضى كله ، وللتراث كله ، بل تطوير وانتخاب وارتقاء على أستاس من الهضم والاستيعاب والتمثل الأفضل ما فيه ٠٠

لا بدء من فراغ ، أو من جرى وراء بريق الغرب ولافتساته ، بل دفع للجسماهير على طريق الشاعة للنسور في عقولها وقلوبها ٠٠

لا تكريس للشوفينية أو القومية الضيقة ،
 بل حرية واسعة للقوميات المختلفة ، وحق مقدس لها في تقرير مصيرها ، وبعث لثقافاتها ولغاتها وتراثها . .

لا ثقافة للقلة المنتقاة أو الصفوة المنتخبة ،
 بل ثقافة ديموقراطية لكل الناس، ثقافة جماهيرية
 لكل الشميعب ، توحد ارادته وفكره ووجدانه
 حولها • •

لا بتر ولا حرق ولامصادرة لكل ما ليس يقف على نفس خطوطنا ، بل توعية وتربيــة وكسب لما يمكن كسبه من أعدائنا .

ثقافة لكل الجماهير ، ثقافة تنبع من الجماهير ، ثقافة تمضى على الطريق الذي يستهدف مصالح الجماهير ، ثقافة اشتراكية وانسانية ، ثقافة من أجل الحياة !

أمير اسكندر





كانت علاقة لينين بالادب عميقة اصيلة بعيدة الاهداف. كان يقرأ الادب بنهم وفهم وتلوق ، ويهتم بالادباء كثيرا ، المعاصرين منهم والقسدامى ، وطالب بضرورة احياء التراث الادبى وكتب عن تولستوى عدة مقالات أضفت على السكاتب القديم ضوءا جديدا ، واهتم كثيرا بالادباء الشبان ، وكان يؤمن بضرورة الالتزام في الكلمة المطبوعة ، وانها لا يجب ان تكون أداة لثراء بعض المجموعات أو الاشخاص ولا يمكن أن تكون قضية خاصة مستقلة عن القضية العامة للطبقة العاملة، نال في مقال ( التنظيم الحزبى والادب الحزبى "كوبى"):

(( ان الكلمة المطبوعة يجب ان تكون ملتزمة وبخلاف الاخلاق البوجوازية البوجوازية ( والفوضى الارستقراطية ) والركض وراء الربح يجب ان ترفع البروليتاريا الاشتراكية مبدأ الكلمة المطبوعة الملتزمة وان تطور هذا المبدأ وتطبقه عمليا باكثر ما يمكن من الكمال والنقاء ) .

ولمزيد من الوضوح كان لينين كثيرا ما يستخدم الادب . فقى كتيب ((قانون المسانع الجديد )) استشهد بحكاية كريلوف المشهورة ((أسد في الصيد ) وقال ((أن اللوائح الجديدة عن العمل الاضافي تذكرنا كيف كان الاسد يتقاسم الفريسة بين رفاقه في الصيد ):

( الحصة الاولى يأخفها لنفسه بالحق ، والحصة الثانية يأخفها لانه ملك الوحوش ، والحصة الثالثة لانه أقوى الحيوانات جميعا ، أما الحصة الرابعة فمن يعد يده اليها سيموت حالا » . وهكذا يفعل الراسماليون اذ يستغلون العمال وينهبونهم بلا رحمة » .

وكانت علاقة لينين بجوركى مشلا حيا لتقدير الزعيم للادب والادباء وللدور الكبير اللى يمكن أن يقوموا به فى بناء الثورة والادب الاشتراكى ، وكان لينين يكن لجوركى شمورا من نوع خاص لم يتمتع به سوى القليلين أما جوركى فكان يعجب بلينين وبحبه حيا عميقا صادقا ،

### زينات الصباغ

والحق أن هناك بعض الموضوعات الكبرة التي يضعب على أى كاتب أن يشعب على أن كاتب أن يشعب علانة جوركي بلينين أتى تحكي أدوع صداقة نشأت بين رائد المؤرة الإشتراكية ، وقينارة الثورة وأديبها جوركى ،

وما يمكننا تقديمه في هـذا الحيز المحدود ليس سـوى صورة موجزة وبعض مقتطفات ولمحات من حياتهما وكفاحهما اللي لم يعرف الملل أو الانانية من أجل القضية التي آمنا بها وكيف أدرك كل منهما بعمق الدور الذي يقوم به الآخد في تغيير المحياة في بلدهما .

ولنترك الامر للوثائق التاديخية التي تحكي كيف انجلب الكاتب الكبير جودى الى لينين وكيف ربطت الصداقة المتينة الدائمة بين قائد الثورة الاشتراكية وجودكي شاعر الملاحم الذي قدم للثورة الكثير .

ففى بداية هذا القرن كان جوركى كاتبا ذائع الصيت تجوب شهرته الآفاق . ليس فقط من أجل دفاعه عن الإنسان المقهود في المجتمع الراسان وفضحه للاخلاق الراسمالية الزائفة المعادية للانسان ، بل لانه كشسف في صورة الادبية الرائمة أن البرجوازية قد أفلست تاديخيا ولم يعند من حقها أن تطالب باستمراد سيطرتها على المجتمعات البشرية وتغنى بحتمية الثورة الاشتراكية ومجد البطولات والمحاولات الجريئة لضمان انتصارها .

وكتبت ماريا البنشا شتيقة لينين الصغرى في

مذكراتها :

( اذكر تلك الايام المصيبة التي كان الحزب يعمــل فيها في ظروف السرية ، والتاثير العظيم الذي تركته أعمال جورى في نفوس, شـباب هــذه الايام المحزومين من حـرية

التعليم . القب كيا نقرا ( الأم ) ونعيد قراءتها مرات ومرات . ونحفظ عن ظهر قلب ( الهنية بتريل الثائر كالماصفة ) » :

وقد التقى لبنين بجوركي لاول مرة عام ١٩٠٥ ، ولكن القامها في الحقيقة بمنذ الى سنوات طويلة قبل ذلك حيث كانت مقالاتها تندر في نفس الصحف التقدمية ، وحيث أربط اسماها منا في نفوس وقلوب النسباب الماركسي الناز المتطلع الى الحقيقة ، الباحث عن مرشد ،

فقد سمع جوركى عن لينين فى ربيع عام ١٨٩٦ فى بلدة ( سمارا) فى الوقت اللى كان فيه لينين يقرأ أعمال جوركى بهم وتلاوق واعجمال فيهتم بأعماله وبشمخصه وموقفه الاحتماع . .

وقد ظهر جوركى ثوريا منذ باكورة أعماله ، والضم الى الحركة الديمقراطية الاشتراكية ، وقبض عليه في ١٧ ابريل ١٩٠١ بتهمة ترويج دعاية معادية للحكومة بين عمال (سورموقو) وقار التقدميون وشنوا حملة واسمعة مطالبين بالافراج عن جوركى الذي كان يعاني من مرض السل ، وأفرج عنه القيص لكنه نفاه الى أرزاماسي حيث عاش تحت رتابة البوليس ،

وتمكن جوركى بعد ذلك ، يصعوبة بالغة ، من أن يحصل على تصريح بالسفر الى شبه جزيرة القرم للعلاج. واحتشد فى توديعه جمع هائل من الشباب التوريين وتحول رحيله الى مظاهرة هائلة كتب لينين عنها مقالا بعنوان «بدات الظاهرات» ذكر فيه اسم جوركى لاول مرة مشيدا باعماله وموهبته قال :

«في ٧ نوفعبر قامت مظاهرة صغيرة لكن ناجحة في مدينة (نيزنى نوفجورد) حيث تجمع الشسباب في وداع مكسيم جوركي وتكريمه . ومكسيم كاتب ذاعت شهرته في اوروبا . سلاحه الوحيد صدق الكلمة . . نفته الحكومة الاوتوقراطية من وطنه وبلده بلا محاكمة او تحقيق واتهمه البوليس بعمارسة تأثير ضار علينا وقالوا أنه المتحدث باسم الروس جميعا وان شعلته في الكفاح من أجل الحرية والثورة لاتنطفيء ، ونحن نقسول لهم أن تأثيره علينا كان تأثيرا طيبا » .

كانت هذه اول كلمات كتبها الزعيم عن الكاتب الروسي الكبر الذي لم يكن قد التقى به شخصيا بعد .

وفي اكتوبر عام ١٩٠٢ اتصل جوركى بصحيفة لبنين «اسكرا» واعرب عن استعداده للتعاون معها بكل الوسائل، وبالفعل تعاون جوركى مع «اسكرا» . وعندما حدث انهداق بين صغوف الحزب تزعمه المناشغة اخسل جوركى جانب اللاشفة ، وابد مونف لينين اللى لم يكن قد التقى به بعد سوى عن طريق وفاق الحزب .

وفى نوفمبر عام ١٩٠٤ اتصل جوركى بلينين ايفسا وطالب بعقد مؤتمر للحزب وعرض مساعدته لاصداد صحيفة جديدة وأرسلت احدى الرفيقات الى لينين تقول ان جوركى «مستعد لدفع مبلغ ثلاثة آلاف روبل لتفطية تكاليف اصدار صحيفة على الفور ، وانه مستعد لتقديم الزيد اذا وجد أن هذه الصحيفة ترفض ان تخوض في مناظرات جسدلية تافهة وارسل جوركى بالفعل فورا الى لينين شبكا بميلغ بوبل . وبدأ لينين في اصدار صحيفة جسديدة (فيبريود) وحتى ذلك الوقت لم يكن جوركى عضوا في الحزب ولم يكن يتراسل مع لينين واسا . وكان يطلق عليه لقب « الرجل الهجوز » ويرى انه القائد السسياسي الوحيسد للللاد .

واقترحت احدى الرفيقات أن يتمسل جودكى بلينين راسا ولكن للاسف لم تتم هذه المحاولة اذ قبض على جودكى في (ريجا) بعد أن وجه نداءه ((للمجتمع الروسي)) عقب حادث اطلاق النار على عمال بطرسبورج في ٩ يناير ١٩٠٥ اللي شاهده بنفسه .

وكانت الثورة قد تفجرت في نفوس الناس ولم يكنمن المكن اخمادها بأى صورة من صور القهر . وارتفعت موجة السخط الشعبى واثار القبض على جوركى الطلبة وفي ٢٥ يناير كتب لبنين في صحيفة الحزب الجديدة مقالا بعنوان: (اتربيوف يلعب دور السيد») وصف فيها القبض على جوركى والآخرين بانه عمل سياسي يدل على المسطراب القيصرية وجينها وجنونها .

واثناء انتفاضة ١٩٠٥ عقد الحزب مؤتمره الشالت ورغم القلائل والاضطرابات التي اتسمت بها هذه الفترة لم ينس لينين جوركي لحظة واحدة ، بل كان دائما يريد ان يعرف رأى جسوركي في الاحسداث ، وفي ليلة المؤتمر التقي

لينين بمندوب (نيرنى نوفوجورد) فأمطره سيلا من الاسئلة عن جوركى ـ «ماذا يفعل الآن ؟ ماموتفه من الحزب ؟ هل يساهم في النشاط الادبى في النظمات المحلية ؟ » وبعد ان اجابه المندوب علق لينين قائلا :

( هذا جميل . جميل جدا أن يكون جرركي معنا فهو كاتب ذو موهبة عظيمة ـ, أنه يكره التهافت الصبياني للمثقفين ويرفض التوجع . • وهذا جميل) .

كان لينين يرى فى جوركى الفنان والاديب القريب من الكادحين الذى يقدم موهبته لخدمة قضيتهم ولذا كان يحاول الحفاظ على هذه الموهبة .

وفى عام ١٩٠٥ أفرج عن جوركى بضمان انتظارا للمحاكمة فاغرق جوركى نفسه تماما فى قضية الثورة وعاش فى خضم الإحداث وانضم الى الحزب والمب دورا نشيطا فى اصدار اول صحيفة بلشفية دسمية (نوفايا زيزين) التى داس لينين تحريرها .

وتم أول لقاء بين لينين وجوركى فى٢٧ نوفمبر ١٩٠٥ فى مكتب صحيفة (نوفايا زيزين) فى بطرسبورج ، وعملا معا بعد ذلك وظهر اسماهما جنبا الى جنب فى معظم الصحف والجرائد الموالية للبلاشفة ،

صحيح ان كل الموضدوعات التى الارها جدوركى فى العماله ومقالاته عامى ١٩٠٥ ، ١٩٠٦ كانت نابعة من تجربته الخاصة وملاحظاته وافكاره ولكنها كانت تسير دائها فى نفس التيار اللى سارت فيه أفكار لينين .

وكان جوركى برى ان هزيمة ثورة ١٩٠٥ المسلحة ماهى الا نكسة مؤتنة وقال في مقال بعنوان «قضسية نيقولاى شميدت»: ـ (ن الثورة لم وان تسحق . فالشعلة احيانا ترى من الضرورى اخفاء وجهها الرهيب وراء سستار من الدخان . . ولكن ذلك لا يعنى انها خمدت . • قد يعنى انها تعميع قواها لتقفز من جديد قوية متحفزة تحاصر وتلتهم كل شيء» .

هذه الفكرة كررها جوركى في مسرحية «الاعتداء» وفي رواية «الام» فغى المسرحية نرى الممثلة (تانيانا لوجوفايا) بعد أن رأت المسلك البطولى الذى سلكه العصال بعد الهزيمة تقول عن اقتناع (( هؤلاء رجال لابد أن ينتصروا )) وفي رواية «الام» نرى الام تعانى الكثير لكنها تظل قوية لايقهر تصرخ في وجه رجال الشرطة الذين يضربونها ((العقل لايمكن اغراقه في بحور الدماء)) .

وكان لينين والبلاشيفة يستفيدون كثيرا من أعسال جوركى التى كانت تساعدهم في كفاحهم الثورى وكثيراماكان لينين يستخدم بعض عبارات جوركى في خطبه ومقالاته .

ولم يكن دور جوركى يقتصر على الاعمال الادبية الملهبة للحماس ، بل كان يكلف بأعمال ومهام حزبية شاقة فكان يؤديها علم أثم وجه ، فقد كلفه الحزب بالقيام برحلة الى امريكا عن طريق اوروبا ليكشف للعمال والكادحين فى كل مكان حقائق الثورة الروسية وليمنع حصول القيصر على

أى قُرض من أوروبا وكى يجمع التبرعات اللازمة لاعمال الحزب . وكان لينين يعلق أهمية كبيرة على هذه الرحلة . فالتقى بجوركى قبل رحيله وأعطاه التعليمات وتمنى له التوفيق .

وشن جوركى حملة من القالات في الصحافة الاوربية ضد حصول حكومة القيصر على قرض - كتب فى (لومانتيه) الفرنسية « لاتعطوا حكومة القيصر مالا » وفى صحيحقية ذاناشون » الانجليزية كتب مقالا طويلا ادان فيه من يقف مع القيصر ضحد ثورة الشعب الروس وتال أن من يقف بجانب القيصر انما « يعادى ١٠٠ مليون من العبيد ، بجانب القيصر انما « يعادى ١٠٠ مليون من العبيد ، الامبراطورية الروسية ويكرهون القيصر وكل من يقف معه » وناشد العمال في انجلترا وفرنسا أن يحتجوا لدى حكوماتهم على منح القيصر أية نقود يستخدمها في المربد من القهر ضد زملائهم الكادحين في روسيا ، ولم بيأس جوركى، عندما أعطت فرنسا القيصر قرضا ، بل نشر كتيبا غاضبا بعنوان « فرنسا الجميلة » وتبعه « بخطاب مفتوح الى السيو أولار » أعرب فيه عن اقتناعه بأن فرنسا أن تسترد هذا القرض لان الشعب الروسي قد دفعه مقدما من دمه ،

وقبل الرحيل الى لندن التقى لينين وجودكى فى برلين وتدعمت علاقتهما فكانا يدهبان معا الى المسرح وبتنزهان ويتناقشان مناقشات طويلة وبعد ذلك عاش جودكى مع لينين فى الجو المتوتر الذى ساد مؤتمر لندن واعترف بقدرة لينين على القيادة ولاحظ حب لينين للممال وحبهم له ولاحظ كيف كان يعطى تلبه ونقساله لمال روسيا وادرك انه امام نمط جديد من القادة ورغم أن علاقتهما اتسمت بصداقة الانداد الا أن جودكى كان يعترف دائما بأن لينين ( صديقى الرفيق واستاذى الحازم » الذى ائرفيه أبلغ الاثر .

ويحكى لنا جوركى في مذكراته عن لقائه بلينين في مؤتمر لندن وعن الانطباعات التي تركها في نفسه الزعيم

عندما التقينا ضغط على يدى ونظر الى نظرة فاحصة وتكلم فى مرح ودعاية قال : « حسن جدا أنك جئت الى هنا . انت مغرم بالمعارك اليس كذلك ؟ حسنا سسوف نجد هنا منها الكثير » . كان بسيطا الغاية وهو يضبع اصبابعه فى فتحات صلدبته ولا يحيط نفسه بهالة « القيائد » ولفت نظرى أنه ينطق حرف ( الراء ) من حلقه . وعلى عكس هذه الروح الوديه وجدت بليخانوف عندما قدمونى له وتف يرمقنى بصرامة ويداه معقودتان على صدره في سأم وكأنه مدرس مرهق ينظر الى تلميل جديد . ولم يزد على ترديد العبارة المألوفة « اننى معجب بهوهبة ك، » ولم نتبادل كلمات يسكن أن اذكرها

اما لينين ذلك الرجل القصير البدين البشوش البسيط نسرعان ما أمسك بيدى وبدا يتحسدث معى

والبريق يشبع من عينيه عن قصتى « الام » ويسرد لي بعض نقائصها ولم يعطنى فرصة شرح أسباب هسسده التوانص فقد قا لأنه يعرف أننى كتبتها متعجللا بل وأضاف أن هذا الكتاب كان فيه خير كثير لانه كان كتابا عاجلا فقد قبض على الكثيرين فجأة وكان لابد أن تكون نسخة « الام » بين ايديهم في ذلك الوقت « كتاب مناسب في (لوقت الناسب )) كانت هذه خلاصة تعليقه على «الام». ولاحظت ضحكاته المنطلقة التلقائية التي كانت تجذب العمال اليه . والحق أنه عندما اعتلى لينين منصة الخطابه بدا لى من طريقة نطقه للراء أنه لن يكون خطيبا ناجحا ولكني فوجئت بأنه بعد دقيقه واحدة كان قد استولى تماما على انتباه الحاضرين وانابينهم ، ولم أر في حياتي شخصا بجنح للالفاظ المنتقاه المركبة كمادة الخطباء والزعماء . بل كانت كلماته بسيطة محددة واضحة سهلة الفهم ولذلك تركت كلماته أثرا بالفا في نفوس الجميع . وخاض معركة مربرة ضد المناشفة . وكان يقضى ساعات قراغه بل حتى الدقائق التي يخلو فيها لنفسه مع العمال بسألهم عن ادق دقائق التفاصيل في حياتهم ، ولم ينس لينين المرأة ، سبعته بقول:

((وماذا عن النساء ؟ هل عمل المنزل شاق بالنسبة لهن ؟ هل لديهن وقت الدراسة والقراءة ؟))

وبعد انتهاء مؤتمر الحزب في لندن واثناء تجهوالي بالقرب من هايدبارك سمعت حديثا يدور بين عمال داوالينين لاول مرة قال أحدهم : -

اله منا ال

فاعترضوا عليه :

ر وبليخانوف أيضا منا . فسمعت جوابا صائبا :

- بليخانوف معاهنا وسيدنا .. اما لينين فزعيمنا ورفيقنا » •

وبواصل جوركى مذاكرته عن حيساته مع لينين فى لندن وكيف كان لينين يفكر فى الآخرين دائما أكثر مما يفكر فى نفسه قال : \_

(( ذهبنا مرة للعشاء في مطعم رخيص في لندن ولاحظت أن لينين اكل قليلا ، بيضة واحدة وشريحة صفرة من اللحم ورغم ذلك فقد ابدى اهتماما مثيا باكل العمال الوجودين معنا وقال للمشرف على التغذية : ما احرص على أن يجد رفاقنا الاكل الكافي .. لا يجب أن يجدوع أحسد .. هيه .. من الافضال أن تجهاز الزيد من الداندوتشات ) .

وعندما زارنی فی الفندق وجدته یفحص سربری بدقة وقلق ولا سألت ماذا یغمل سألنی (( هل اللاءات جافة ؟)) وتعجبت لسؤاله الغریب ولم یلاحظ ارتباکی وواسسل کلامه (( یجب آن تحافظ علی صحتك یامكسیمو فتش )) .

وعندما سالت احد العمال عن ابرز صفات لينين في نظره تال بلا تردد: ـ ((السماطة! انه بسيط كالحقيقة)).

واستمرت العلاقة الوطيدة بين الزعيم والادب رغم الإنحرافات السياسية الخطيرة التي وقع فيها جـوركي عامي ١٩٠٨ ، ١٩٠٩ بعد أن أنضم الى الجماعة الفلسفية الماركسية التي ظهــرت في أعقاب ثورة ١٩٠٥ ـ ١٩٠٧ .

وقد سامحه لينين وشرح له جوهر الاخطاء التى وقع فيها ٣ ولم يكن لينين يحجم عن توجيسه النقد انقاس لجوركي لانه كان مؤمنا بأن جوركي قينارة الشورة وبشيرها لن يتخلى عنها أبدا ، ولم ينس لينين ابدا ان جوركي كان أديبا يرى الدنيا بعيون الفنان ، وكان يشرح له باسسهاب الجوهر السياسي للظواهر الاجتماعية المختلفة .

ونشطت الصحافة البرجوازية في توسيع هوة الخلاف بين جوركي والحزب وبين جوركي ولينين ونشرت الكشير من الشائعات فرد عليها لينين بمقال قاس قال فيسه : تتمنى الاحزاب البرجوازية أن يترك جسوركي الحرزب الديمقراطي الاستراكي .. ولكن محاولاتهم سستلهب أدراج الرياح .. فقد ربط الرفيق جوركي ـ باعماله الفنية العظيمة ـ نفسه بحركة العمال في روسسيا وفي العالم بصورة لا نجد سوى الاحتقار ترد به على هذه الافتراءات)».

واستغل بليخانوف هذه الفرصة لعيزل جوركى عن الماركسية وقال أن الانحرانات التى ظهرت فى قصية «الاعتراف» ليست طارئة وانما تمتد جدورها الى قصية «الام» وانها تدل على أن جوركى لم يفهم الاشيتراكية ولكن لينين كان يثق فى أن جدركى مازال يستطيع «أن يغمل الكثير» من أجل الكادحين فى روسيا وفى العالم.

واحتدمت المناقشات حول جوركى مرة اخرى فى فترة حاسمة من تاريخ روسيا ١٩١٧ ـ ١٩١٨ . وظهرت اتجاهات عديدة متعارضة داخل مستويات الحزب كان ابرزها اتجاه لينين واتجاه ستالين وقد اثبت جوركى بنفسه صحة رأى لينين فيه ، وغير سستالين رأبه فى الكاتب بعد ذلك بل واعطاه ما يستحق من تقدير وتكريم

ودغم الاخطاء الجسسيمة التي وقع فيهسا جوركي بانضمامه ذات يوم لمجموعة معادية للماركسية الا انه لم ينعزل عن الثورة ولا الثوريين ولم يبتعدوا هم عن كاتبهم وحاولوا استرجاعه إلى صفوفهم بكل الطرق . ولايمكن

القول بأن لينين قد « عفا » تماما عن جوركى ولكنه لم ينس أبدا فضل جوركى على الثورة وكان يذكر أن لجوركى ( موهبة فنية أفادت وتفيد حركة البرولتياريا في العالم » وعندما سأله الرفاق هل صحيح أن جوركى ترك صفوفهم أجاب لا تردد :

« لا ؛ لايستطيع جودكي بالفعل ان يتركنا .. انها مرحلة عارضة ، ريح غريبة وسوف يكون معنا حتما » .

وتعرض لينين لهجوم كثير بسبب (( تسسامعه )) مع جوركى وضعفه أمام الخوف من أن تخسر الثورة كاتبا كبيرا مثل جوركى الذى يدفعه (( للتنازلات )) ولكن الايام اثبتت صحة رأى لينين ، فقد عاد جوركى ألى الحزب وساهم بقدر هائل في بناء الثقافة الاشتراكية في روسيا وكتب في معظم الصحف البلشفية وساعد في تطوير الواهب الادبية لدى معظم الادباء الشبان \_ وامتدح لينين كتابه الذى ظهر في هذه الفترة (( قصص من أيطاليا )) وطلب منه أن يكتب عن ثولستوى ،

وكان لينين يعتبر جوركى مرجعا فى الفن والادب ، وكان جوركى يحرص دائما على سماع أراء لينين في الادب وسائله رايه فى أعماله ومشروعاته الادبية ،

نعندما التقى الرجلان فى كابرى اعرض جوركى على لينين مشروع قصية عن حياة ثلاثة أجيسال فى اسرة بورجوازية ، انصت لينين اليه باهتمام ووافق على الفكرة ولكنه أضاف بأن كتابا من هذا النوع يستحسن كتابته بعد الشورة حيث تقدم الحياة نفسها للكاتب نهاية للقصة ، ولابد أن جوركى قد عمل بهذه التصيحة فلم يكتب قصة « اسرة ارتاموتوف » الا بعد أن قدمت له الحياة النهائة المناسة «

وعندما نشر جوركى مذكراته عن كورولينكو وتولستوى واندرييف ، تعجب القراء واعتبروا رجوع الكاتب الى المائى نوعا من الهروب من الواقع ، ولكن هذا خطأ ، فذكريات جوركى عن زملائه لم تكن مجرد سرد تاريخى أو سير ادبية رائعة عن كتاب عرفهم شخصيا وأحبهم ، بل كانت هذه النماذج تعبيرا عن رأيه ، وموقفا يتشابه مع موقف لينين من بعث الثراث الادبى والثقافي ، وكان لينين قد أثار حملة نقدية طالب فيها بناة الثقافة الاستراكية بضرورة استيعاب التراث الفكرى والثقافي القديم والاستفادة من القيم الثورية التي ظهرت في الجيل السابق من القياة الإنسانية ،

فنى مقالة جوركى عن ليونيد اندرييف بكثيف جوركى عن ماساة كاتب موهوب رفض أن ينضم الى كفاح شبعبه وانعزل عنه ، نرى هنا أكثر من مجرد سرد ذكريات شخصية عن كاتب مثل الدرييف أو صبورة لمسير الفرد ، ، نرى مناقشة لملاقة المثقفين بالشعب والنورة ، ، وهو موضوع احتدم الجدال حوله في ذلك الوقت ويحتدم حوله الجدال في كل زمان ومكان ،

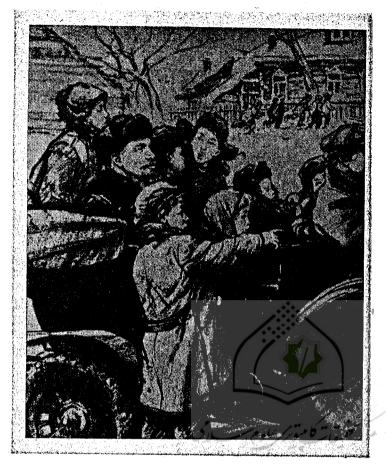

وقد كتب لينين عدة مقالات عن ليوتولستوى احداها بعنوان :

( ليوتولسترى مرآة الثورة الروسية )) اضفى نيسا ضوءا جديدا على الكاتب الروس الكبير . وظهرت مذكرات جوركى عن تولستوى عام ١٩١٦ وكتب عنها لوناشارسكى \_ وهو كاتب معاصر ومرجع في هذه الامور \_ (( يقدم لنا جوركى في تحليله الرائع لتولستوى \_ على شكل مذكرات حية نابضة وتعليقات عاطفية \_ تفسيرا سيكولوجيا مبتكرا قريبا من تحليل الينين )) •

وكان لينين يردد في اعجاب شديد كلمات جوركى عن تولستوى وخصوصا عبارة (( ياله من صغرة .. ياله من عملاق الانسانية لم يكن لدينا موسيقى حقيقية في الإدب قبل أن ياتى الينا هذا الكونت )) .. والحق أن لينين قد التهم كتاب جوركى عن تولسستوى في (( جرعة واحدة )) واستمتع به تماما وقال أن جوركى بث الحياة م نجديد في تولستوى (( أشك أن أحدا كان من المكن أن يكتب عنه بهذا الصدق وبهذه الجراة )) .

واحيانا كان جوركى يقع فريست للشك والقلق والتشاؤم وفي هذه اللحظات كان يكتب للينين أو بذهب من

بطرسبورح الى موسكو ليراه ويتكلم معسه ، وكان لينين يساعده كثيرا في ازالة هذه الكابة واستعادة ايمانه .

وكان لينين يرى أن كابة جوركى ترجع الى معاناة عاطفية داخلية مردها أن الكاتب كان دائما يعيش في حالة توتر وترقب لانه يرى الحياة الجديدة لم تظهر معالمها بعد بوضوح في العاصمة انكبيرة في الوقت الذي لم تندثر فيه آثار البرجوازية المنهارة تهاما •

وكان لينين يحاول دائما أن يشرح لجوركى حقالتى الحياة اليومية . وناشده في معظم مراسسلاته الا يفقد اتصساله بالحياة .

وكتب جلايزر عن زيارات جودكى للينين في الكرماين قال ان هذه الزيارات كانت تخلق جوا من الفرح لان الجميع كان يمرف مدى ماتجلبه من سعادة لنفس لينين ١٠ فقد كان لينين ينتظر دائما بشوق وعاطفة حقيقية زيارة ((صديقه الحميمالذي كرس كل موهبته العظيمة مناجل خدمة قضية البروليتاديا) وكانت هذه الزيارات تجلب الكثير من الإعمال لافراد السكرتارية نقد كان جوركي دائما يجلب معه الكثير من مشاكل الناس وهمومهم . ويستمع لينين اليه باهتمام وسرعان مابعطي

التعليمات باجراء التحقيقات اللازمة وكتابة الخطابات وأرسال البرقيات واطلاعه على النتائج فودا .

اما جوركى فلم يكن يخفى انفعالاته بعد لقائه مع لينين وكان يعيشها مرات ومرات بعد ذلك •

وفى نوفمبر عام ١٩٢١ ، وبعد اصراد والحاح من لينين استسلم جوركى وسافر للخارج للعلاج واتصلت مراسلاتها بشكل مباشر واستمرت اتصالاتهما عن طريق الاصدقاء . وكان لينين بهتم شخصيا بكل شئون جوركى وأشرف على نشر اعماله الكاملة واهتم كثيرا باتصال جوركى فى الخارج بالمنقنين الاروبيين .

ثم مرض لينين وقبل موته بقليل كان يفكر في جدودكى ولهذا ويسال عنه وطلب أن بقرأوا له شيئا من أعمال جودكى ولهذا كان جودكى أول من كتبت لهم كروبسكايا زوجة لينين عنموت النبيد :

((عزيزي اليكسي مكسيموفتش ٠٠ لقـد دفنـا بالامس فلاديمير ايليتشي) •

(( وقد ظل حتى آخر لحظة في حياته كما عرفته دائما .. ذا الآراء الحديدية والسيطرة الهائلة على النفس .. الرجل الذي عاش بكل مشاعره مع الآخرين .. الرجل الذي ضحك واضحك وتبادل النكات حتى ليلة وفاته ..

«وكنا كل يوم نفرا الجريدة ونتناقش .

«وذات مرة قرانا خبرا يقول انك مريض, فانزعج جدا وظل يسال عنك فقلق شديد «كيف حاله ؟ هل هناك اخبار عنه ؟ «وفي الليل كنت اقرا له الكتب التي يختارها بنفسهمن طرود الكتب التي تصل من المدينة . وكان يسالني أن اقرا له اولا كتابك عن كورولينكو ثم كتاب « جامعاتي » .

#### المخلصة: كروبسكايا

وهكذا ظل جوركى مرافقا ورفيقاللينين حتى آخر لحظات حياته ، أما لينين فقد كان بالنسبة لجوركى دائما الشعلة التي تنير له الطربق في أعماله وحياته .

وكتب جوركى ذكرباته عن لينين بعد وفاة لينين مباشرة عام ١٩٣٠ ، ثم نقحها وأعاد نشرها عام ١٩٣٠ ، وبدأ هده اللكرات بقوله :

مات فلاديمير لينين . وكان موته خسارة كبيرة اعترف بها حتى الإعداء الذين قالوا : «لقد خسرت الدنيسا بمسوت لينين الرجل الذي تجسدت فيه العبقرية بشكل لافت مفاير لعظماء عصره» لقد كان الرجل بعيد النظر وحكيما كوفى الحكمة العظيمة يمكن حزن عظيم ايفما» . ويقول جودكى في مذكراته ان لينين تنبا بألحرب وهو في باريس وقال له:

\_ الحرب قادمة .. هذا شيء حتمى .. لقد وصلت

الرأسمالية العالمية الى حالة الخميرة المتعننة وبدأ الناس يتجرعون سموم الشوفينية والقومية . • اعتقد اننا سنواجه حربا أهلية شاملة في أوربا كلها و وماذا سنغعل البرولتياريا؟ لااعتقد أن البروليتاريا تستطيع أن تتصدى لهذا انطريق الدموى وما وسيلتها لذلك ؟ الإضراب العام في أوروبا كلها ؟ الامراب العام في أوروبا كلها ؟ اللازم للقيام بللك . وسوف يكون مثل هذا الاضراب بداية الحرب الاهلية . ونحن كسياسين وانعيسين لانعول كثيرا على مثل هذه الامور » .

ويقول جورك أيضا أن لينين كان يتمتع بروح مرحة وكان يتسلوق الدعاية ويطلق عقيرته بالفسيحك التلقيائي الساذج كالاطفال ويقول عن نفسه: «صحيح أنني استمتع المرح واتذوقه ولكنني افتقر ألى موهبة صسناعته .. بالتأكيد تحمل الحيساة في طياتها من الدعاية مايوازي ما تحمله من الحزن » .

ويكثيف لنا جوركى في مذكراته عن لينين جوانب أخرى من حياة الزعيم فيها الكثير من الطرافة : يقول جوركى :

النقينا في كابرى وفاجأنى لينين بقوله: « أعرف يا الكس انك تتمنى أن تصالحنى مع ( جماعة الماخيين )! رغم اننى حدرتك في رسالتي أن ها أثني، مستحيل . . . فلا تحاول »!

وحاولت طوال الطريق الى شقتى وبعد أن وصلنا أن أشرح له أنه جانب الصواب بعض الشيء في تصوره أن في نبتى مصالحته مع اصحاب المداهب الفاسفية المختلفة لانني ببساطة لا أفهم الفلسفة وأرى أنها كالمرأة القبيحسة التي ترتدى ملابسها بخبث وبطريقة تقنعك بأنها جميلة . فضحك لينين من قلبه لهذا الوصف ونال «هذا من ناحية الدعاية . لكنك يجب أن تنظر إلى الامر بصورة أكثر جدية» .

وكنت ادى ان هذه الجماعة \_ لوناشارسكى وبوجدانوف وبازاروف \_ لهم دايهم وهدنهم وانهم ممتازون ، ولا أفهم كثيراً نقاط الخلاف .

حضرت مرة احدى مناتشات لينين مع بوجدانوف وقال له لينين : \_\_

من أجمل ما قال شوبنهور (( أن من يفكر بوضوح يفسر بوضوح)) ولكنك يارفيقى بوجدانوف تفسر بفموض! فأشرح لى في جملتين أو ثلاثة فكرتك عن البديل الذي تقدمه للطبقة

العاملة ، ولماذا ترى أن الماخية أكثر ثورية من الماركسية أ»

وحاول بوجدانوف ان يشرح ولكنه كان كثير التلام غير محدد فقال اله لينين 1 دعك من هذا 2 واستشهد بقول (جوريس ) 1 افضىل أن أقول الحقيقىة على أن أكون وزيرا . 2

ولعب هو وبوجدانوف النرد بعد ذلك وهزم لينين فى اللعب فغضب وثار كالإطفال ، تماما كضحكت البريئة التي تضغى على شخصيته الكثير من الطبيعية والإنسانية والبساطة ، وكان لينين فى الحقيقة حزينا جدا لانشقاقهم على الحزب :

(( انهم اذکیساء موهوبون قدموا الکثیر للحرب وفی استطاعتهم ان یقدموا اضعاف ما قدموا عشرات الرات .. لکنهم لن یستمروا معنا ! لا یستطیعون . لقد حطم هدا النظام الاجراءی العشرات والثات من امثالهم . » وقال عن اوناشارسکی :

(( انه اقل فردیة من الآخرین . . و نه مواهب نادرة . .
 وانا 'حبه کما تعرف انه رفیق ممتاز . . نبوغه من النبوع
 الفرنسی . . وتفاهته ایضا تفاهة فرنسیة الطابع . »

ويقول جوركي أيضا في مذكراته:

ان لينين لم يكن يدخن او يشرب . وفي سنوات المجاعة استمر الرفاق يرساون له الطعام فكان ذلك يؤله كثيرا ويخجله .

قال لي :

\_ انهم بواصلون ارسال الطعام لى كأننى سيدهم · · واذا رنضت نمعنى هذا جرح شعورهم · · وادى الجميع جائين حولى ·

ويقول جوركي أن لينين كان له رأى طريف جـوا في الوسيقي :

ذهبنا ذات ليلة نستمع الى سوناتات بتهوفن في موسكو وأعجب لينين بها جدا قال :

یا لها من موسیقی مدهشة ، فوق مستوی البشر! الکننی لا استمع الی الوسسیقی کثیرا ۱۰۰ فهی تؤثر علی اعصابی واشعر باننی ارید ان اقول اشیاء سساذجة وان اربت علی رءوس اللابن خلقوا هذا الجمال بالرغم من انهم یعیشون فی جحیم قلر ، ولکنك فی ایامنا هذه لا تستطیع ان تربت علی راس احد فربما عض یدك ، بل یجب ان نظربهم علی رءوسهم بلا رحمة ،، رغم اننا نؤمن بعبادیء ممادیة لاستخدام القوة ضد الناس ،

ويقول جوركى أن لينين ظل يبعث اليه برسائله عاما كاملا ولم ينس رغم مشاغله الكثيرة أن جوركى مريض بالسل

وأنه يجب أن يساقر للخارج للعلاج وندم أحدى رسائله في مدكراته :

« عزيزي ٠٠ الكسندر مكسيموفتش »

د . المازالت أزمات نويف الرئة تعاودك ولكنك ترفض السغر . اذا ذهبت الى مصحة فى أوروبا ستشفى وتنجز من الاعمال ثلاثة أضعاف ما تغمله هنا الآن . صحدتك لا يوجد علاج لك هنا . اذهب فورا واحتفظ بصحتك لا تكن عنيدا . ارجوك! »

لكن لبنين الحنون الطيب الرقيق الذى لم ينس رفاقه في أي وقت كان جادا في مناقشاته أذا احتدم الخلاف، ساخرا وقاسيا يضحك على خصومه ويسغه آراءهم .

قال لئي ذات يوم:

« تعرف انك غريب . . يبدو انك واقعى فى الادب . . رومانسي فى الواقع . . انك تظن ان كل انسان ضحية للتاريخ اليس كذلك وتحاول أن تقنعنى ان حزب الطبقة العاملة مجبر على توفير الراحة للمثقفين « أولا وقبل كل شيء ! »

ورغم ذلك كان يقلول ان لدى « انطباعات أوسسع وأعمق» عن معظم الامور .

وکان زعیم البرولیتساریا الامیسة لا یسی ابدا انه روسی ۱۰ بل کان یفتخر بکل ما هو روسی ۱۰ وبعد آن قرا کتابی عن تولستوی سالنی « هل تجد له شبها فی آوروبا ! » ولما آجبت بالنفی قرك یدیه فی سرود بالغ وضحك ۱۰ وکان یفخر بالفن الروسی بصورة غریبة وساذجة ۱۰ وعندما کنسا نراقب ذات یوم الصیادین الایطالیین فی کابری علق لینین :

«ان الروس يقومون بهذا الفمل بطريقة اكثر حيوية».

ولما اعترضت قال : « هيه ١٠٠٠ لا يجب أن تنسى اذك، روسى وانت تعيش في هذا الجزء من العالم » .

فقد كان لينين يعشق روسيا التى عاش بعيدا عنها لمدة طويلة والتى درسيها باهتمام ورآها من بعيد اكثر حيوية ورأى الوانها اكتر اشراقا وامتدح قدرتها وموهبة الشعب الروسى الخارقة .

ويختتم جوركى ذكرياته كما بداها برثاء الزعيم والصديق والراحل ::

ورحل الينين وترك دنيانا .. وجاء موته ضربة مفجعة لكل من عرفوه .. مفجعة جدا .

لكنه مازال حيا بيننا ١٠،٠ فررئة افكاره يعملون كل يوم بنجاح من اجل الاشتراكية والإنسان والكادحين .

ذينات الصباغ



### تاليد: مارىيت ا پوسيكو رُمِهُ وحسسين الليودي

برتبط الفن العظيم دائما ، شكل أو بآخر ، بالصرأع الاجتماعي المحتدم في زمنك ، ومن الطبيعي ألا تكون هذه الارتباطات على الدوام ارتباطات مرئية ومباشرة ، ومقالات لينين حول تولستوى تقدم لنا مثلا رائعا في التحليل المدلل على مدى التعقد الذي يتسم به «ميكائزم» العمليات المتداخلة والمتشابكة التي تحكم التطورات الإجتماعية والابداع الفني ،

ان هذا المثل الذي قدمة لنا لينين في تناوله للنشاط الابدعي عند هذا الفنان الكبير والمفكر الفذ، لأصدق الأمثلة وانفسها بالنسبة لنا ، ففي وقت مضى ، تصور الفن بمعزل عن الصددامات العقائدية الحادة الفؤارة ، وفي هذا الصدد كانت هناك دلالة خاصة للشخصية تولستوي الذي هناك دلالة خاصة للشخصية تولستوي الذي والذي طالب ، تبشيا مع متطلبات العصر ، فضوصا في الفترة الاخرة من حياته بان على الفنان أن يتوصل الى « مستوى رفيع في نظرته الى العالم » ، وبان الفن لابد له من أن يكون هاذفا لون موارية ،

كتب لينين مقسالاته حول تولستوى في وقت كان الصراع الاجتماعي على أشده ، "بعسد نكسة

ثورةً ١٩٠٥ في روسيا وعشيبة ثورة اكتوبر الكبرى (١) ٠

وجميع هذه المقالات تفحصت في ترابط وانساق مشكلة الفنان وعلاقاته بالمجتمع المعاصر ويقول لينن : « لو أنه كان لدينا فنان عظيم حقا ، فلابد وان يكون قد عكس في أعماله \_ على الأقل \_ ، فضا من النواحي الأساسية للثورة » (٢) و بعبارة أخرى فقد كان من الضروري أن تجد أهم الحركات التي ظهرت في هذه الفترة انعكاسا في أعمال فنان موهوب ، ومن الطبيعي أن يكون ذلك في صورة ينبغي تفسيرها بطريقة خاصة و

ان التطورات التاريخية ومنطق النضال الثوري المحال الثوري المحال التواث المحال المحال الماث المحال المحال الماث المحال الماث المحال المحال المحال الماث المحال المح

(۱) کتب لینین خلال الفترة الواقعة بین عامی ۱۹۰۸ ۱۹۱۱ سپع مقالات جول تولستوی وهی : «تولستوی مرآه
الثورة الروسیة » ، و ل ، ن ، تولستوی » و « اهکذا تدور
الایام ۶ » ۶ « ل ، ن ، تولستوی والحرکة العمالية المعاصرة »
او « تولستوی والصراع البرولتباری » و « ایطال التحفظ »
و « تولستوی وعصره » ،

 (٢) قي م ١ الينين ، وليوتولستوى مراة النورة الروسية ، الأعصال الكاملة ، وستكر ، المجلد ، ١٠ م ٢٠٢٠ . تولستوی ، فقد أحس بدافع داخلی يستحثه على أن ينظر الى تولستوی على أنه ظاهرة روحية صيلة وعملاقه .

ظهر الحجم الفعلي لشخصية تولســـتوي في اول ثورة روسية ، واكتسبت تجربته ككاتب من الدلالة والأهمية ما يكتسببه درس من دروس الساعة في عالم السياسة ، فقد كان من مصلحة البروليتاريا ، وهي الطبقة الشورية تماما ، أن تكتسب « معرفة دقيقة بالثقافة التي أسفر عنها التطور الشامل للبشرية»(٣) · وقدد ردد لينين بالحام في كافة مجالات نشاطه الحاجة الى اكتساب هذه المعرفة • وعلى هــــذا النحو تحقق الامتزاج العضوى بين مقتضيات وجهة النظر المميزة لحزب بروليتارى وبينالمعايير المميزة لوجهة النظر العلمية الموضوعية والتاريخية الدقيقة ١٠ ان كثابات لينين حول تولستوى تشكل جزءا عضويا وضروريا في محموعة كتابات لينن عن الثورة الأولى فيروسيا ومن الجدير بالذكر أن الموضع الذي قام فيه لينين بتحليل شامل لأعمال تولستوي من حيث نشأتها ونتائجها ، وتطور نظرته الىالعالم ومنهجه ومزاجه وعبقريته كان هو على وجه التحديد تلك الكتابات السياسية المتعلقة بأحداث جارية ، والتي كأنت تهدف الى استقاء جميــع الدروس الضرورية من « هزيمة الحملة الثورية الأبل » وتحذير المستركين في المعارك الطبقية القادمة ضد « الخطيئةالتاريخية للنزعة التولستوية» ، ولم يكن تحليله هذا صادرا عن وجهة نظر واحدة ضيقة الأفق •

في أعقاب نكسة ثورة ١٩٠٥ في روسيا ـ في تلك الظروف الصعبة من ردود الأفعال السياسية نشب صراع عقائدي حاد حول أعمال تولستوى نقمياومة الشر »، ورفعوا الجوانب السلبية في تعاليمه من الناحية التاريخية الى منزلة العقيدة الراسخة ، بينما « كشمفه » البعض الآخر ، على النقيض من ذلك على أنه كاتب رجعي ، عدر للثورة دخيل عليها · بيد أن أبرز المواقف كان موقف لينين الذي أصر على وصدفه « بمرآة الشحودة الروصية » ، دون اغفال منه لنقاط ضعفه ·

فرق لينين بين المصالح الطبقية التي عبر عنها تولستوي ، وبين منظري البرجو!زية الليبراليين ،

وذلك في الأجزاء « السلبية » و « الايجابية » من برامجهم ، فقال : « ليس في روسيا ليبرالي يؤمن باله تولستوىأو يتعاطف مع نقده للنظام الاجتماعي ، الراهن » (٤) •

ولكن لينين ، بدلا من اخفاء (غرابة) نظرته العامة ، قد تعمد اظهار طابعها غيرالمتوقع والواقع أن تولستوى قد أخفق فى فهم معنى الثورة ،وعزل نفسه عنها بشكل واضح ، الا أنه قد عكس فى الوقت نفسه بعضا من سماتها الأساسية ، هكذا كان التناقض الحقيقى لهسله الحقية : فكثير من أولئك الذين قاموا بدور مباعداد فى فهم المغزى الاعداد للثورة ، قد أخفقوا بالمشل فى فهم المغزى التاريخي لما كان يجرى آنذاك ،

وهذه المقارنة المبتكرة التى أجراها ليني بين كتابات تولستوى وبين الثورة الروسية الأولى قامت على أسلس من الفهم النزيه للطابع المميز لتلك الثورة ومن الجدير بالذكر أن لينين لم يكن ينظر الى الثورة ببساطة على أنها فترة وجيزة من العمل الجماهيرى المباشر الذى وقع بين عامى ١٩٠٥ ـ لاعملها من تاريخ روسيا ، حقبة بدأت بزوال عهد القنانة على الريخى واكد طابعها الانتقال والفترة على أنها كل تاريخى واكد طابعها الانتقال والفترة على أنها كل تاريخى واكد طابعها الانتقال والفترة على أنها كل تاريخى واكد طابعها الانتقال والفترة على الها الانتقال والمنتورة على المنتورة على النورة على المنتورة على المنتورة على النورة على المنتورة على النورة النورة على النورة النورة على النورة على النورة على النورة على النورة على النورة النور

وانطلاقا من الصفات الباطنة المميزة لشخصية تولستوى، والسمات الخاصة لكتاباته، وكذلك منمعرفة عميقة بالحياة الواقعية واتجاهاتها وقواها الثورية حدد لينين في دقة فائقة « الحقيقة الاجتماعية » التي تكون ، على حدد قول لونا شارسكي ، أساس كل نشاط قام به الكاتب الكبير ، وهذه « الحقيقة » كانت هي هدفه الفترة التي كان يجرى خلالها الاعداد للثورة الروسية التي كان يجرى خلالها الاعداد للثورة الروسية الأولى لقد كانت تلك حياة حقيقية لها أعظم قيمة انسانية شاملة ولم تصبح تلك الحقيقة موضوعا انسانية شاملة ولم تصبح تلك الحقيقة موضوعا لأعمال تولستوى فحسب ، بل كانت بالمشال قال تولستوى : « انه كان يود لو وصف هذه الثورة أيضا ، وكان مهتما ايما اهتمام بها الموضوع ، ورأى بأنه هوضوع جدير بالاهتمام (٥)

<sup>(</sup>٣) ف · أ · لينين : الاعمال الكاملة ، الجلد ٣١ ، ص ٢٨٧ ·

<sup>(</sup>٤) ف . أ الينين : « ليو تولستوى مرآة الثورة الروسية» ١٠ الاعمال الكاملة ، المجلد ١٥ ، ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٥) ف . ف . بلجاكوف : ل . ن . تولستوى في العام الاخير من حياته، موسكو ١٩٦٠ ص: ١٨٤ (بالروسية)،

وعلى كل ، لم يكن ما أنجزه تولستوى من أعمال فى الأعوام الأخيرة منحياته فحسب هو الذي يحوى فى طياته تبشيرا واضحا بقدوم الثورة ، بل ان ذلك ينسحب بالمثل على نشاطه الابداعي بأكمله .

بدأ لينين تحليله لأعمال تولستوى ، في شجاعة بتعرية التناقضات القائمة للظاهرة موضوع بحثه ، كانت مقالته الأولى منصبة على تحديد التناقضات «في أعمال تولستوى وآرائه ووعظه (ومدرسته)» ،

من هنا أتت الصيغة المشهورة « التناقضات الصارخة » ، ومن هنا بدأ البحث عن الظواهر المطردة في الحياة الاجتماعية والصراع الاجتماعي المحيطين به . يقول لوناشارسكي : (( أن لينين قد علمنا في مقالاته حول تولستوي كيف نضع «تقويما اجتماعيا حيا» لواقعة من الوقائع الثقافية وكيف نحدد « خلفيتها التاريخية » • لقد بدأ لينين بتحليل رائع للبناء الفني لمؤلفات تولستوي وذلك برفع اللشام عن جوهر شخصية تولستوي وتناقضاتها الجدرية ، ثم قام بجولة داخل نطاق الاحوال الاجتماعية التي أسفرت ، دون تخلف ، عن نتيجة كهده » (٦) •

على أنه لم يكن من الضرورى الكشف عن «التناقضات الصارخة » عند تولستوى فحسب ، بل كان من الضرورى بالمثل اظهار تلك الوحدة المعقدة المتفردة لهذه التناقضات فعمل تولستوى، شأنه شان أى عمل فنى بارز آخر ، يتحدى أى تفسير جزئى ميتافيزيقى مفكك ، لأنه لايمكن فهمه الا ككل ، على الرغم من تناقضاته الصارخة .

ان تولستوی فنان أصیل لأن جملة آرائه ، ككل ، تعبر عن السمات الخاصة ليورتنا باعتبارها ثورة برجوازية من الفلاحين » (۷) • وعلى خلاف مبدأ بليخانوف Plekhanov « من هنا الى هناك » فان المبدأ الذي طرحه لينين ، وهو وجوب « تناول الكاتب ككل » مبدأ علمي خلاق •

هكذا ۰۰۰ ظهر تولستوى ، منظورا اليه ككل ۰۰ كظاهرة روحية بارزة ·

(٦) أ · ف · اوناشار سيكي · « مقالات في الادب الروسي » موسكو ١٩٥٨ ض ٥٠٠ ( بالروسية ) ·

(۷) ف ۱۰ لينين ۰ « ليوتولستوى مرآة الشورة الروسية » • الاعمال الكاملة ، المجلد ۱۰ ، ص ۲۰۲ •

وعلى الرغم من كون تولستوى فنانا عظيما ، فقد عانى طوال حياته تجربة تبرمه من الفن ،ولم يستطع أن يقصر نفسه عند حدوده • وقد مرت به فترة من الزمن أحس خلالها بأن دروسه لأطفال « أنا كارنينا » ، ولذا لم يكن من قبيل الصدفة أن يعلق أحد النقاد بقوله : ما كان لتولستوى أن يصبح فنانا لوأنه قد عاش في عصر آخر أو حقبة أخرى • ذلك أمر لا شك فيه » (٨) •

فنتيجة للعمليات التطورية في نظرته الى العالم، قرر تولستوى - ككاتب وعالم انساني - أن « يحظم الجماليات »، ونبذ ذلك الفن الذي نشأ في ظروف من الظلم والتفاوت الطبقى • وفي هذا كتب تولستوى : «لم يستطع فننا المرفه أن يرتفع أن يسير قدما الاطالما كانهذا الاستعباد موجودا أن يسير قدما الاطالما كانهذا الاستعباد موجودا في ظل مثل هذه الظروف وحدها يمكن أن يكون هناك جمهور مرفه مترف قادر على تذوق أعمال هذا الفن ، ولو تحرر العبيد من اسار الراسمالية، فلن تقوم لمثل هذا الفن الرفيع قائمة » (٩) • ان هذه الكلمات لتعبر بوضوح عن احتجاج ملايين المضطهدين من الفلاحين عشية الثورة •

وعلى الرغم من أن تولستوى كان مفكرا عظيما ، فقد كان فى انكاره للعلم العاصر والفلسفة الأكاديمية أكثى تشكدا حتى من انكاره للفن المحترف لقد كان يرى بأن وجود كثير منالعلوم ضرب من اللغو ، أذ ليس هناك غير علم واحد ، ألا وهو كيف يحيا الانسان ، وبنفس الطريقة ، ليس هناك غير لون واحد من المعرفة حيث يكمن مصر الانسان ورفاهيته ،

ما كان تولستوى بمصلح دينى ، وماهو «بههلم للحياة »بالمعنى الحرفى للكلمة ، فما يسمى بالوعظ (التبشير) الديني عند تولستوى ، كان ضربا من صورة معماة لما كان ينشده من مطالب أخلاقية - اجتماعية ، فقد كان الدين الذي يبشر به تولستوى

<sup>(</sup>۸) ب ۱۰ ایخنباوم ، لیوتولستوی ۱ المجلد الأول ، الخمسینات ، دار نشر بریبوی ، لننجراد ، ۱۹۲۸ <sup>۱</sup> ص۱۲ ر بالروسیة ) ۰ .

 <sup>(</sup>٩) ل. ن. تولستوی. اعهاله الكاملة، طبعة تذكارية،
 ۱لجلد ۳۰ ، موسكو ، ص ۸۲ . ( بالروسية ) .

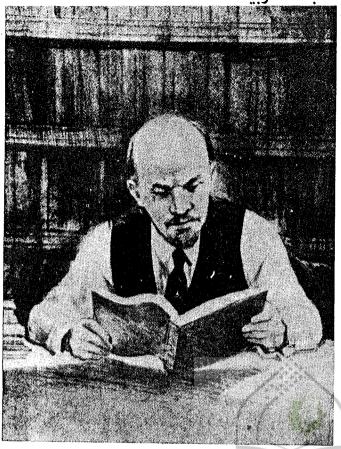

دينا به من الاحتجاج أكشر ممسا به من الايمان » (۱۰) ، كان احتجاجا على جميع الصور المكنة للظلم ، احتجاجا على اللامبالاة العقائدية ، احتجاجا على عدم وجود مبدأ راسمخ في المجتمع الرأسمالي واحتجاجا على ركوده الروحي .

ولهذا ، لم يكن تولستوى مجرد فنان ، أو مفكر أو عالم في الأخلاق أو عالم في السياسة أو مبشر ديني ، بل ان أعماله لتزخر بالارتباطات المتشابكة والمتداخلة لجميع هذه العوامل · وعلى كل فما أن نقرأ ما كتبه عنه لينين ، حتى ندرك للوهلة الأولى أن نفسية تولستوى قد تشكلت تحت تأثير تناقضات وتعقيدات الحياة الروسية في فترة ما بعد الاصلاح وما قبل الثورة · هذه الفترة وحدها هي ينفذ الى الأعماق كما كان ينفذ « هرؤن » ، مفكرا استطاع أن « يطرح المسائل اللموسية للديموقراطية والاشتراكية » (١١) · وان كان للديموقراطية والاشتراكية » (١١) · وان كان

(۱۰) ف • ف • اسمس « نظرة تولستوی » • التراث الادبی ؛ المجلد ۲۹ الجزء الاول ؛ دار نشر الكاديمية العلوم بالاتحاد السوفيتی ؛ موسكو ؛ ۱۹۹۱ ؛ ص ۹۹ (بالروسية) ؛ (۱۱) ف • ۱ • ليني « ل • ن . تولسستوی » ؛ الإعمال الكاملة ؛ المجلد ۲۲ ، ص ۳۲۷ •

مع ذلك قد نادى بشعار « لا تقاوم الشر » ، ولم ير للازمة الروسية مخرجا ، وفنانا لامعا ينكر الفن فى ذاته ، لصالح الوعظ الأخلاقى ، ودعية كان له نفوذه الكبير كفنان عبر عن أحلامه الطوباوية فى صور خالدة لا تمحى .

أثار تولستوى فى أعماله الادبية والسياسية عددا من « القضايا الكبرى » بما فيها القضايا الكبرى » بما فيها القضايا الحاصة بالسياسي والاجتماعي الحديث وطرّحها « بقوة بالغة واعتداد واخلاص » (۱۲) • ومن الجلي أنه بدون الرجوع الى هذه القضايا التي كانت سائدة أيام تولستوى ، لن يكون هناك فن أو أخلاق أو دين في روسيا • وان جمع تولستوى بين المفكر والواعظ والفنان في وحدة لا تنفصم ، لهو بدوره سمة من سمات العصم •

ويذكرنا موقف تولستوى مأمثال هذا النفر من الكتاب الذين تناولوا النظام القائم بالنقسد ووضعوا مذاهب أخلاقية وفلسفية كروسسو وثورو على سبيل المثال • أمثال هؤلاء النساس

<sup>(</sup>۱۲) ف ۱۰ لينين ۱۰ ه ل ن تولستوى والحركة العمالية الماصرة « الاعمال الكاملة » المجلد ۱۱ ، ص ۳۳۰

يظهرون في « فترات الانتقال » عنصدما تكون المكانيات البناء القديم قد استنفدت فعلا ، وعندما يكون الاحتجاج قد حان أوانه وبينمسا لا تزال صورة المستقبل غير واضحة المعالم بعد ، في مشمل هذه الظروف ، يتخذ « التبصر » بالمستقبل أحيانا صورة معماة فيها تقصديس للماضى الذى انقضى بلا رجعة ، وفي بعض الأحيان يتسم احتجاج تولستوى على جميع مظاهر السيادة الطبقية برمتها ، بطابع طوباوى أخلاقى تحريدى .

من المعروف حق المعرفة ان هائيكس وانجلز كانا لا يغتفران اية محاولة تنحو الى استخدام المادية التاريخية على انها نظام مسام به غير قابل للتطويع ، فهذا التناول ينجم عنه دائما احالة منهج المادية التاريخية الى نقيضها ، كما يؤدى الى الابتذال ، وخاصة حينما تكون القضيية متعلقة بالظواهر الادبية المموسة ، وتحديرا للباحثين من الوقوع في مثل هذا الخطأ أشداد الحياة الاجتماعية للنرويج جوهدريا وماديا والريخيا ، وعلى وجه الخصوص ، كل ما يتعلق بالبرجوازية النرويجية الصغيرة قبل أن يقدم على دراسة الأساس الطبقي لمسرحيات ابسين وهذا ما كان يقتضيه نهدوض الأدب النرويجي وهذا ما كان يقتضيه نهدوض الأدب النرويجي

وبهذا المعنى يمكن القول بأن اعمال لينين طورت التقاليد التى ارساها مؤسسا الماركسية ان اهمية الظاهرة الروحية التى حملت اسم ليوتولستوى كانت تنطلب بحثا عما في الحيساة الاجتماعية الروسية من قوى تقدمية فعالة لابد القوى حركة تحرير الفلاح الروسي التى اضفت طابعا مميزا على أورة ١٩٠٥، نقد بين لينين أن طابعا مميزا على أورة ١٩٠٥، نقد بين لينين أن ينقق ((مع سعى فلاح الأرض جاهدا الاطاحسة ينقق ((مع سعى فلاح الأرض جاهدا الاطاحسة وتقويض كل الأشكال المالية للماكية الخاصة ، وتطهير الأرض ، والاستعاضة عن دولة الطبقسة البوليسية بمجتمع من صغار الفلاحين المتساوين الأحرار)(١٤) القد امدنا تولستوى بوصف رائع

للاتجاه التاريخي الأساسي لذلك النضال الذي أضرمته تلك الملاين العديدة من جماهير الفلاحين.

هذا التناول العلمى للاتجاهات الطبقية هو الذي أعان لينين على أن ينتقى الزاوية الصحيحة في تقييم تناقضات تولستوى ، فالحكم على هذه التناقضات يجب الا يكون من وجهة نظر الحركة العمالية المعاصرة والاستراكية الحاضرة ، وانها من وجهة نظر الاحتجاج ضعد الراسسمالية الزاحفة .. وهو احتجاج كان لابر أن يصدر من الريف الذي تسوده انهاط الحياة التقليدية (١٥)،

لقــد بين لينين أن حـركة الفــلاحين وايديولوجيتهم اللتين وجدتا في تولستوي نصيرا لهما ، كانت تضم دائما « عناصر رجعية » · على أن هذا لا يدحض حقيقة أن هذه « الفكرة ككل ، المنهج الجدلي يوضح السبب الذي من أجسله استخدم لينين لفظى الطابع « الطوباوى » و « الرجعي » في مذهب تولستوي بمعناهم\_ا التاريخي الدقيق ، فكلمة « رجعي » تعنى عند لينين عودة الى النظام القديم والى الماضى . فلا السذاجة المتمسكة بالتقاليد ولا الطوباوية ولا الإهابة « بالروح » أو أية «عناصر رجعية» أخرى قد حالت بينه وبين تقدير وتمييز المضمون الثورى الموضوعي لهذه الأعمال التي دبجها الواقع الراهن ، وهو في تصميمه الفني ربما قد تفوق على روسه وثورو ، وغيرهما من الفلاسفة والكتـــاب الطوباويين في الماضي (١٧) .

قدم لينين في مقالاته حول تولستوى نموذجا للتناول التاريخي الصادق لتلك العلاقة المتبادلة المعقدة بين العنصرين ، « الثوري » و « الرجعي » التي تظهر بين الحين والحين في اعمال الفنانين والمفكرين المرموقين ، وبين مدى أهمية التمييز ، في اعمالهم ، بين ما لا بد له أن يدوى مع التاريخ، وبين ما يرتبط بالحركة الشورية المعاصرة ، وما ينتمي الى المستقبل وسيبقى اسهاما خالدا في الثقافة العالمية .

<sup>(</sup>١٥) ف ١٠ لينين : « تولستوى مرآة التسورة الروسية » الاعمال الكاملة ، المجلد ١٥ ص ٣٠٦ ٠

<sup>(</sup>١٦) ف ١٠ لينين : « مراجعة البونامج الزراعي لحزب

العمال » الأعمال الكاملة ، المجلد العاشر ، ص ـ ١٨٠ ·

<sup>(</sup>۱۷) التراث الادبی ۱۰ «تولستوی وانعالم الخارجی»؛ المجلد ۷۵ ، السكتاب الاول ، ص ۳۰ ـ دار ناوكا للنشر ، موسكو ، ۱۹۲۵ (بالروسية) .

 <sup>(</sup>۱۳) انظر مارکس وانجلز ۱۷یدیولوچیة الالمانیة ،
 موسکو ۱۹۸۸ ، الصفحات ۱۹۵ – ۲۹ ، ۲۰ – ۲۶ .

<sup>(</sup>١٤) ف . أ ١٠ لينين : «تولستوى مرآة الشورة الروسية » . الاعمال الكاملة ، المجلد ١٥ ، ص ٢٠٦ .

تهم المستعل بالتاريخ الادبى أن يفهم ما كان أكثر تقامية عند أناس من أمتسال روسو وديدرو وولتر من أنفسهم ذاتها ، وأن يفهم ما كان ينتمى منهم الى المستقبل ( برغم جهلهم تصاما بهذه الحقيقة ) وهو مستقبل كان من المكن أن يرفضوه لو أنهم كانوا قادرين على التنبوء به والواقع أن لينين ، بما يتسم به من تقسدمية واضحة في معالها ، راسخة في ثوريتها ، قد بدا هذا العمل تقديرا منه للكاتب الذي اختصب بعده » (١٨) ،

ان مشكلة الجوهر الاجتماعي للفن مشكلة متعددة الجوانب •

ولقد أوضح لينين أنه ينبغى ألا ننظس الى تحديد الطابع الطبقى للعمل الفنى على أنه هدف نهائي ، بل أنه يكون مثمرا أذا أعاننا على فهم شخصية هذا العمل فعما أفضل ، وقد عارض بشدة ربط المضمون المضوعي الاجتماعي الفن ربطا سوقيا بالانتماء الطبقى لكاتسه ، ولفت الأنظار بوجه خاص الن ذلك التعقيد الشسديد الذي تتميز به قضية النشاط الروحي عنسد الانسان وعلاقتها بالصراع الطبقى ،

ولقد آخفق النقاد الماركسيون الذين تناولوا هذه المشكلة قبل لينين في التعرف على المفرى التاريخي لأعمال أن لسيوي ، الذي يكمن خلف مواعظة ومبالفاته الارشادية ، لقد افترض لينين أن مذهب تواستوى لم يكن نتاج تامل عشم أتى ، مناج ( زوة أو هوى )) أنما كان أن كاسا لظا وف معينة من الزمن » (١٩) ، فكتب لينين المؤلى أن المترة معينة من الزمن » (١٩) ، فكتب لينين يقول : « أن احتجاج الملايين من الفلاحين وباسهم قد أمترجا في مذهب تولستوى » (٢٠) ،

على أن التصريح بأن تولستوى كان لسان حالة عقيدة الريف المتمسك بالتقاليد ، كان خطوة جريئة وغير متوقعة تماما كتسميته أياه « بمرآة الثورة الروسية » . وقد وصف كثير من النقاد التحول في نظرة الكاتب إلى العالم ، وهو التحول

الذي تحدث عنه هو نفسه بأنه « نروة » نبيل مقتدر مترفع ، ولكن لينين كان هو وحده القادر على أنه على أن يبرهن بطريقة مقنعة كل الاقناع على أنه في ظروف « الانهيار المفاجىء لجميع الدعائم القديمة » لم يكن تولستوى ، بوصفه صاحب نزعة السانية أصيلة ، بقادر على أن يقف مدافعا عن مصالح طبقة النبلاء التي كان ينتمي اليها بحكم مولده ، بل انه تخلي عن النظرة المألوفة لهاذا الوسط ، وبذلك كان يعكس بطريقته الخاصة تقاليد طبقة النبلاء التقدمية في روسيا ،

ولابد لنا أن نأخذ في اعتبارنا اشارات لينبن المشكررة الى « ملايين وملايين » الفلي الدين الدين الدين الدين الدين وتفسيتهم . وانه لن المشكوك فيه أن كنا قد أدركنا تماما مغزى هذه الحقيقة حتى اليوم ولقد أشار ماركس ، عرضا ، الى أن أروع ممثلى الانسانية كانوا ، على الدوام ، مرتبطين بجسسم الشعب ، ولكن هل في امكاننا حقا القول بأن كثيرا من ممثلى الثقافة العالمية كانوا يعبرون بصورة مباشرة عن عواطف اللابين ؟ .

لقد كتبت اعمال تواستوى في عهد جدايد تماما من عهود الحياة الاجتماعية ، عهد أن أفاقت فيه الجماهير المعريضة من الشعب على حيداة سماسية نشطة ، ووحدت نفسها وقد نج بها في حومة الصراء ، ومحرد كون احتجاحداتهم ومفاهيمهم الخاطئة وآمالهم وتطلعاتهم قد وحدت بفضل عبقرية تولستوى ، تجديدا فنيا دائعا كان في حد ذاته بشيرا بذلك الطارع الديموق اطي الذي سيتخذه الحياة والثقافة فيما بعد ، لقد كان لابد للفن الذي يعبر عن مصلحة الملابن من أن يصبح فنا من أجل الملابن ، ولك كان لابد ،

ان اللحظة التي تنبا بها في مقاله (( التنظيم الحزيم والأدب الحزيم » والتي « لن يعود الفن فيها خادما لبطلة متخمة أو للآلاف العشرة العلما ) التي تئن تحت وطأة السأم والخمه ل وتعاني شدة الانحلال ) بل المسلابين وعشرات الملابين من أفراد الشعب العامل ) زهرة الهطن وقر، ته ومستقبله » - هذه اللحظة لم يكن أوانها قد آن بعد ، ولكن الأدب الروسي قد خطأ أهم الخطوات في هذا الاتجاه (٢١) .

<sup>(</sup>۲۱) ق. الم لينين : «التنظيم الحربي والادب الحزبي» الإعمال الكاملة ؟ المجلد العاشر ؛ ص ٤٦ ، ٤٩ .

<sup>(</sup>۱۸) رومان رولان « **رفاق على الطريق** » · باريس <sup>،</sup> طبعة البين ميشيل <sup>،</sup> ۱۹۹۱ ــ ص ۲۳۳ ·

<sup>(</sup>۱۹) ف. البنين : «تولستوى وعصره» ، المجلد ۱۷ س ۰۵۲ .

 <sup>(</sup>۲۰) ف ۱۰ لينين : « ليوتولستوى والحركة العمالية الماصرة » المجلد ۱۲ ) ض ۳۳۲ .

ومن الطبيعى ان تمثل الفنان العظيم للجديد من الآراء والمبادىء والأفكار لا يمكن ان يكون مجرد تمثل نظرى تأملى بحث ، فالحصليلة المباشرة للتحول الجدرى في نظرة تولستوى ، تكمن ، كما أوضح لينين في حقيقة أنه « كان عنيغا في نقده لجميع النظم المعاصرة للدولة وللكنيسة وللمجتمع » (٢٢) ،

وبالطبع ، لم يكن « نقسد تولستوى بالشيء الجديد » \_ كما يقول لينين (٢٣) · ويبدو أن ما كان يقصده لينين بذلك هو أن هذا النقد لم يقدم مفهوما اقتصاديا اجتماعيا جديدا بصورة وهورية ، بل كان ضربا من النقد الطوباوى لدولة الصحاب الأرض والبرجوازيين وأنظمتها ، وبعبارة أخرى لم يكن في نقد تولستوى جديد لم يسبقه اليه أصدقاء الشعب الكادح سسواء في الادب الأوروبي أو الأدب الروسي »(٢٤) . ومن هنا ، ايضا ، يقدم تحليل لينين مثلاً من التناول الجدلي العلاقة الغريبة بين « الجديد » و « القديم » التي كانت راسخة في ضروب معينة من النشساط الإبداعي .

ومما لا شك فيه أن تولستوى ، في نقده الهجومى ، قد انطلق من التقاليد الديموقراطية الأوروبى أو الأدب الروسى » • ومن هنا ، قد خضع للتأثير الكبير الذي كان للاشتراكيين الطوباويين السابقين ، وفي الوقت نفسه ، كان نقد تولستوى ظاهرة عميقة في اصالتها ويقول لينين أن : (تولستوى الأصيل . .) .

لقد استخدم لينين في كتابته عن تولستوى عبارات من امثال: « احتجاجه الحار المتحمس الحاد بلا هوادة في كثير من الأحيان» (٢٥) • و «معارضته الصلبة للملكية الخاصة للأرض» (٢٦) و « اتهاماته القاسية للرأسمالية ـ وهي اتهامات تسم بحدة الانفعال وشدة السمخط » (٧٧)

و « كل عبارة اتت فى نقد تولستوى هى صغعة على وجه الليبرالية البرجوازية لان نفس الطريقة التى طرح بها تولستوى أقسى مشكلات الوقت الحاضر وأشدها مرارة ، بصورة سافرة وصريحة انما هى صفعة لتلك العبارات المنمقة والأقوال المطروقة والأكاذيب « المتمدينسة » المراوغة التى يلجأ اليها كتابنا الليبراليون والشعبيون » (٢٨) .

وحين قارن لينين الأعمال التي كتبهــــا تولستوى بتلك التي كتبها ممثلو العلم البرجوازي والكتاب الليبراليون ، أبرز التضاد بين منهجه المتحمس الصادق وبين برودهم ونفاقهم أبين حدته وصراحته وبين اكاذيبهم المراوغة ، بين أصالته وبين ابتذالهم وعباراتهم المطروقة ، ثم سطحيتهم . على أن « الأسلوب » ليس موضوع اهتمامنا ألآن ، أو على الأصح فاهتمامنا لا ينصب على الاسلوب . فواقعية تولستوي « الصارَّمة » « الراسخة » ـ كما كتب لينين ـ كانت السمة الغالبة على كل أعماله سوا. أكانت أبحاثا أو أعمالا روائية . وهنا لم يضع لينين تضادا بين تولستوى الفنان وتولستوي الصحافي ، فعبقرية تولستوي الفنية كانت دعامة وأساسا ضروريا بنيت عليه كل ضروب نشاطه الابداعي •

لقد ظل تولستوى فنانا فى ابحائه ومقالاته و هذا امر لا ينبغى أن ننسناه ، فغى بعض الأحيان حاول النقاذ فهم اعماله الصحفية قهما بلغ حد الافراط فى حرفيته ، فحين قرأ بليخساتوف Plekhanov فى الكتابة لمجرد أنه « استساغ طعم الإغراء اللى خلعه عليه التصفيق ، واغراء المكافآت المالية الضخمة مقابل جهد غير ذى بال » صاح فى دهشة: « لكن ذلك ظلم عظيم ، فمنذا اللى يصدق بائنا ندين فقط باعمال خلاقة رائعة كالحرب والسلام والموحه » (٢٩) ،

والواقع أن تولستوى تحدث في اعترافه لأول مرة حديثا قاطعاً عن « التحول » الذي طرأ على شخصيته ، فقد نظر الى بيئته بعين فلاح متمسك التقاليد ، ولم تعد رائعتاه : الحرب والسلم

<sup>(</sup>٢٨) المصدر السابق •

<sup>(</sup>٢٩) ج ، ف ، بليخانوف : **الأدب والجمال ، المجلد** الثاني ، موسكو ، ص ٤٢٥ ( بالروسية ) ،

<sup>(</sup>۲۲) ف ، أ · لينين : " ل ، ن ، تولسستوى والحركة العمالية المعاصرة » ، الاعمال الكاملة ، المجاد ١٦ ، ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٢٣) ف ١٠ لينين : المصدر السابق ٠

<sup>(</sup>٢٤) المصدر السابق ٠

<sup>(</sup>٢٥) المصدر السابق ٠

<sup>(</sup>٢٦) المصدر السابق ٠

<sup>(</sup>۲۷) المصدر السابق ٠



ل . ن . تولستوى



م . جورکي

وأنا كارنينا تبدوان له من « الأعسال الخلاقة الرائمة » ، ورأى بانه ممسا يشر السسخرية والامتعاض أن يكد «الآلاف ليل نهار مستنفدين آخر رمق في قوتهم في تصفيف ملاين الكلمسات وطبعها ، ثم يقوم رجال البريد بتوزيعها في جميع أرجاء روسيا )) على حين أن مسسساهر الكتات " يواصلون التعليم والتعليم ويخفقون في تعليهم كُلُّ شَيء ﴾ ويستشيطون غَضْبا عندما (الآيسمعهم الا قليل » (٣٠) ·

ومما لا شك فيه أنه قد لا يكون من الصواب في شيء أن نفالي في تبسيط تفسيرنا لهذا التحول في نظرة تولستوى الى عالمه . فاستخدام صور فنية بمثل هذه القوة الهائلة من أحل التعبير عن طريقة النظر المتمسكة بالتقاليد الى الاحداث ، وتوحيه النقد العنيف الى النظام القائم برمته باستخدام وجهة النظر هذه ـ كل ذلك لم لكن يقدر عليه الا كاتب أوروبي التعليم ، بلغ اعلى مستوى بمكن أن توصل اليه الانجازات الثقافية.

وبوسعنا أن نقرر بكل جرأة أن تولسستوى نفسه لم يكن يدرك هذه الغرابة الفريدة الميزة لموقفه ادراكا كاملاً ، حتى ولو أنه قد اعتبر نفسه « حامى حمى جيش الفلاحين البالغ عـــده مائة مليون » . ولابد أنه قد احس بالروابط التي تجمع مذهبه بالأسلوب القديم العهد في التفكير والحياة اللذي كان عليه الريف الروسي .

وبعد أن لاحظ لينين هذا الجانب الفريد في « نقد تولستوی » ، نجح فی تفسیره تفسیرا تاریخیا ، فکتب یقول : « بتسم نقد تولستوی بمثل هذه القوة الحماسية ، بمثل هذه العاطفة ، والاقناع ، والنضارة والاخلاص والسعى بلا وحل السبب الحقيقي لما يحل بالجماهير من نكبات . ومرد ذلك الى أن هذا النقد يعبر حقيقة عن تحول حاد في أفكار ملايين الفلاحين الذين خرجوا لتوهم من عهد الاقطاع الى عهد الحرية ، وراوا بأن هذه الحرية كانت تعنى بالنسبة لهم مخاوف جديدة من الخراب والفاقة ، كانت تعنى حياة التشرد والضياع بين الطبقات الدنيا التي تقطن المدينة، وهكذا ٠٠ (٣١) .

 <sup>(</sup>٣٠) ل • ن • تولستوى • الأعمال الكاملة • طبعة

تذكارية ، موسكو ، المجلد ٢٣ ، ص ٧ (بالروسية) .

<sup>(</sup>٣١) شاهد تولستوي في حانة قريبة من سوق خيتروف بموسكو مناظر مربعة من البؤس والانحطاط ، فتحدث علما في كتيب بعنوان : ماذا نحن فاعلون ؟ .

لقد كان تولستوى مرآة لمساعرهم بلغت من الصدق حدا جعله يضفى على تعاليمه طابعا مستمدا من سذاجتهم ، وانصرافهم عن السياسة، وصوفيتهم ، ورغبتهم في الفرار من الدنيات و « عدم مقاومتهم للشر » ، واللعنات العقيمة التي يصبونها على الرأسالية وعلى « سلطة المال » (٣٢) .

وهنا نرى مثلا حيا للافاق التى يفتحها التحليل الاجتماعى أمام التحليل الجميسان \_ كما فايديولوجية المجتمع ونفسيته تنعكسان \_ كما أوضح لينين \_ على الجهود الخلاقة لدى الفنان عما يحدث في أعمال الفلاسفة أو السياسيين أو علماء الاجتماع ، فتولستوى كفنان لامع ، قد تغلفل الى أعماق نفسية الفلاح وأسلوبه في التفكير ومزج هذه الآراء بنقده وأعماله في دقة لا تتيسر الا لواقعى فذ ، وهو قد جعل من نفسه ، على نحو ما تجسيدا للفلاح التقليدي ، وهكذا فإن الآفاق الرحبة لواقعى فذ ، ومحتج قدير ، والساداجة التقليدي ، والسابية ، والياس ، والسابية ، كل هذه العناصر ، تلتقى معا في كل واحد لا ينفصل .

وهذا بدوره ما تنبه اليه لينين في حديث له مع مكسيم جوركى: «يا له من صخرة هو . . ؟ ويا له من صخرة هو . . ؟ ويا له من شخصية فذة! رفيقى العزيز ، ها هو ذا فنان بمعنى الكلمة! اتدرى اى شيء آخررائع ، ببساطة ، عند هذا الفنان ؟ صوته الخشن الشبيه بصوت فلاح حقيقى ، وأساوب تفكيره المأثل لتفكير فلاح حقيقى ، بل ذلك الفلاح الحقيقى الذى يكمن فيه ، لم يحدث أن كان الحقيقى الذى يكمن فيه ، لم يحدث أن كان هناك فلاح في الادب قبل هذا الكونت ، كلا ، لم يكن » (٣٣) .

هذه هي الطريقة التي طرح بها لينين قضية انتماءات تولستوى الديمو قراطية ، والجــــدور الاجتماعية لفنه والقيمة المميزة لاســـهامه في الثقافة العالمية .

وبالنسبة الى تاريخ الثقافة العالمية أو ـ على حد تعبير لينين ـ بالنسبة الى « التطور الفنى للجنس البشرى برمته » ـ ليس المهم فحسب ان

تولستوى كان « ممثلا ايديولوجيسا » للريف التقليدى ، بل الاهم منذلك هو أنه جعل من نفسية هذا الريف ونظرته الى الأمور موضوعا لفنسه ، وخلع على هذا وذاك معنى مشتركا بين البشر جميعا ، معنى لا يمكن ان يزول حتى بزوال تلك الطبقة ذاتها .

...

لقد اكد ماركس وأنجلز ولينين القيمة التى ينفرد بها الفنواصالته دما أكدوا أن الأسلوب الفنى في تمثل العالم يستحيل أن يوجد له بديل .

فقد قال ماركس في احدى عباراته المشهورة: الأوصاف الحية البليغة عند واقعيى القرن التاسع عشر الانجلين « قد خرجت على العسالم بحقائق اجتماعية وسياسية أكثر بكثير مما تفوه مجتمعين » (٣٤) ، وأكد انجلز انه في قراءاته لبلزاك « تعلم ، حتى فيما يتعاق بدقائق الاقتصاد، أكثر مما تعلم من قراءته لكتب المتخصصين في التاريخ والاحصاء والاقتصاد، في ذلك العصر مجتمعين » (٣٥) .

كان تولستوى كاتب لينين المفضل ، فبينا هو السنوات الصعبة ، سنوات تدعيم السلطة السو فيتية ، كان لينين ، يعود المرة تلو المرة ، على سبيل المثال ، الى مشهد القنص في رواية الحرب والسملام • ولقد قيل غلي لسان أقربائه ، انه قرأ أحد المجددات التي تضم أناكارنينا عدة مرات وعندما ظهرت الحاجة الى اعطاء تعريف موجز حى « لتحول في تاريخ وسيا » وحد لينن هـــدا التعريف في قصة تولستوي ، لا في الأبحــاث الفلسفية أو الاقتصادية أو الاحتماعية . ولقه استشمهد لينين بكلمات ته لستوى : « لقد انقلب كل شيء هنا في روسيا رأسا على عقب في الوقت الراهب ، وبدأت الأمن بالكاد تتخسله شسكلا محددا » وعلق على هذه العمارة بقوله: « أنه لن للفترة التي تقع بين عامي ١٨٦١ ــ ١٩٠٢ » (٣٦)٠

<sup>(</sup>٣٢) ف ، أ ، لينين : « ليو تولستوى والحركة العمالية المعاصرة » ، الاعمال الكاملة ، المجلد ١٦ ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣٤) ك. مازكس: الطبقة الانجليزية الوسطى ٠

<sup>(</sup>انظر ، ك ، ماركس ، ف ، انجلز حسول الفن ، المجلد الاول ، . . . Iskusstvo Publ. موسكو ، ١٩٦٧ ، طبعة روسية) .

<sup>(</sup>٣٥) المصدر السابق ، «ف ، انجلز \_ مارجـريّت هاركنس»

<sup>(</sup>٣٦) ف ١٠ لينين ١ الأع<mark>مال الكاملة ١ ا</mark>لمجلد ١٧ ١ ص ٤٩ ٠

ومن الجائز الا يكون واحسله من النقاد المعاصرين لتولستوى قد فهم المغزى الاجتماعى الهائل لروايته هذه و ولقد كان ديستوفسكي وحده برغم أنه كان « نوعا ما ، ذاتيا في تفسيره الاناكارنينا هو الذي وجد فيها ، عن حق ، « ما له أهمية في مشكلاتنا الروسية الراهنة السياسي منها والاجتماعي » (٣٧) • وهذه القصة التي حللت « تاريخ النفس البشرية » « في واقعية روسية لم يسبق لها مثيل في التصوير الفني » ينظر اليها يسبق لها مثيل في التصوير الفني » ينظر اليها في مجالات اخرى من مجالات الحياة ، فيقول : « . . اذا كانت لدينا اعمال ادبية لها مثل هسده القوة في النظرة الهقلية والبناء ، فام لا تكون لدينا علومنا وحلولنا الاجتماعية والاقتصادية الخاصة علومنا وحلولنا الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بنا ؟ » (٣٨) •

ولم يكن من قبيل الصدفة أن اختار لينين أناكارنينا ليقدم لنا وصفا على قدر من الحيوية لجوهر فترة ما بعد الاصلاح .

ولقد كانت الفقرة التي اقتبسها لينين في مقاله « تولستوى وعصره » مثالا الجرأة في ادخال القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحية داخل النسيج الفني للرواية . ومع ذلك فان معنى رواية الكارنينا اعمق من مجرد تصويرها المباشر لازمة عصر ما بعد الاصلاح .

ان جوهر هذه الحقبة لا ينعكس في مضمون القصة وموضوعها وحسب ، بل كذلك في « متاهات » « روابطها » الفنية ، ان هذه الحقبة لتنبض بالحياة في جميع الشخصيات والأحداث والمواقف التي تعرض في القصة بطريقة تشكيلية رائعة ، « فتقويض كل المعامات القديمة لروسيا الريفية تقويضا كاملا » (٣٩) هو الذي مهد السبيل لتصوير الحياة من خلال علاقات متداخلة جديدة ، ومقارنات كانت مجهولة قبلا ، المتطلبات الجديدة للعصر هي التي حسدت وشكلت أساليب جديدة للابداع الفني ومباديء حديدة للتفكير التخيلي ، وفي هذا ، قبل أي شيء حديدة للجهر الروابط بين الفن والواقع ،

الواقعى الفذ هو الذى يبقى على الدوام معبرا بصدق عن الحياة وقوانينها الأساسية . وهذا الفهم لتلك الصفة التى هى أخص ما يميز الفنان العظيم لا يتعارض والآراء التى نادى بها تولستوى ذاته ، بل ان تولستوى قد سلم به على أنه ضرورة ، فكتب « كان موباسان » موهوبا لأنه رأى جوهر الأشياء ، ولذا فهو قد كشف ، الحقيقة ، عن غير قصد » (٤٠) .

ان نظرية لينين في « الانعكاس » تعيننا على

فهم الطبيعة المعرفية للحقيقة الفنية • فالفنان

لقد اثبت الادراك الفنى الأصيل أنه أقوى من « تحيز » تولستوى ، اذ وصليت عبقريت الى أشياء « من الواضح أنه هو نفسه قد أخفق فى فهمها » بل و « أنكرها » فى برنامجه السياسى .

وعلى حد قول لينين : « نجح تولستوى فى طرح كثير من المشاكل الكبرى كما نجح فى أن يسمو الى درجة من القدرة الفنية جعلت مؤلفاته تحتل أعظم مرتبة فى الأدب العالمي » ( ١٤) والواقع ن وجهة النظر الواقعية النر تصور العالم على أنه نظام معقد عن طريق « المتاهات » و « الروابط » الفنية \_ لا تقدم فى أغلب الأحيان حلولا بسيطة جساهزة . ولكن الواقع أن من الضرورى ، من اجل طرح « قضية كبرى » ، وطرحها على النحو الصحيح ، أن يغوص الموقل حدور الأشياء ، « يرفع النقاب » عن القضية وأن يعبر عن الاتجاهات الموجودة تعبيرا أمينا ، ويحقق صدقا فنيا عاما فى أدق التفاصيل .

والحق أن اعتراف تولستوى بأنه لم يكن يستطيع أن يصوغ الفكرة التى أراد أن يعبر عنها في « أناكارنينا » \_ لهو اعتراف على جانب كبير من الاهمية ، فقد كان عليه أن يعيد كتابة قصته من جديد كي يقوم بهذا العمل .

يقول تولستوى: « أن الفنان لا يهدف الى أن يقدم حلا لا يقبل المناقشة لمشكلة ما ، وأنما يهدف الى أن يجعل الناس يقبلون على الحياة بكل مظاهرها التي لا تنضب ولا تقف عند حد » (٤٢) .

<sup>(</sup>٤٠) ل · ن · تولستوى · الأعمال الكاملة ، طبعة تذكارية ، المجلد ٣٠ ، ص ١٨ ( بالروسية )

<sup>(</sup>١٤١) ف . ١ · لينين : الإعمال الكاملة ، المجلد

<sup>(</sup>٤٢) ل · ن ، تولستوى · الأعمال الكاملة ، طبعة تذكارية ، المجلد ١٦ ، ص ١٠٠ ( بالروسية ) ·

<sup>(</sup>۳۷) ف م م دستوفسکی یومیان کاتب ـ ۱۸۷۷ م سانت بطرسبرج ، ۱۸۷۸ ک ص ۶۳ (بالروسیة) م

<sup>(</sup>۳۸) الصدر السَّابق ، ص ۱۸۹ .

<sup>(</sup>٣٩) ف ١٠ لينين ١ الأعمال الكاملة ، المجلد ١٦ ، ص ٣٣١ .

هذا الموقف الذى يحترم الحياة كان موقفامميزا لتولستوى ، شانه في هذا شأن كبار الواقعيين، وقد كان في حد ذاته منهجا عقائديا جماليا واضح المعالم .

ان على المؤلف كى يطرح « قضايا كبرى » ان يعمل على تطوير مفاهيم عامة لها طابع مميز ، وهذه المفاهيم لا يعبر عنها في افكار مجردة أو في انساق من الأفكار المجردة ، بل انها لا تعيش الا داخل تعبير تشكيلي فريد خاص بها » (٤٢) :

ومع ما ابداه لينين من تقدير كامل لصيفة تولستوى القائلة « بانقلاب تاريخ روسيا رأسا على عقب » فانه أكد بوجه خاص أن طسسرح « القضية طرحا تاريخيا عينيا كان امرا غريسا تمام» عنروح الكاتب الكبير (٤٤) وقبل ذلك بقليل، اشار في مقاله « تولستوى مرآة الثورة الروسية» الي ان تولستوى برغم عجزه الواضح عن «فهم» الثورة ، ورغم وقوفه الواضح « بمعزل » عن احداثها ، قد انعكست على كتاباته جوانب هامة أحداثها ، قد أثارت هذه الاستنتاجات التي توصل منها . وقد أثارت هذه الاستنتاجات التي توصل اليها لينين مناقشات حادة دارت حسول دور النظرة الى العالم في الابداع الفني ، وحول العلاقة التبادلة بين المنهج وهذه النظرة الى العالم (٤٥) .

فقد حاول بعض الباحثين استخدام مقالات لينين في البرهنة على الرأى القائل بأن قيمسة العمل الفنى لا تتوقف على تقدمية أو رجعيسة الآراء التي يعتنقها الفنان .

(٤٣) يحسن أن نذكر هنا أن هاوكس كان يتهكم على من يؤكدون بأن «شكسجر لم يكن شساعرا دراميسا» لا به « يفتقر الى نسق فلسفى » على حين أن شيللو الذى اعترف بافكار كانت ، كان «شاعرا دراميا» حقا ، (ك ماركس ، ف. انجلز حول الفن ) ، المجلد الاول ... Iskusstvo Publ.

(١٤٤) ف ١٠ لينين ١٠ الإعمال الكاملة ، المجلد ١٧ ، ص ٥٠ .

وهناك وجهة نظر اخرى تبدو في ظاهرها متعارضة على طول الخط مع وجههة النظر السابقة ، وان لم تكن اقل منها بعدا عن الفهم الجدلى للقضية - تلك هي النظرة التي تجعل القيمة الفنية لعمل الفنان تتوقف مباشرة على آرائه السياسية الاجتماعية ، والواقع أن العلاقة المتبادلة بين النظرة الى العالم والموهبة ، والنظرة الى العالم والانجازات الخلاقة للفنان - تعتبر مسكلات معقدة تتطلب قبل كل شيء أن تطرح طرحا صحيحا ،

لقد فندت مقالات لينين حول تولستوى هذا التعارض بين تولستوى الفنان وتولستوى المفكر ، وأكدت وجود « طريقــة موحدة في التفكير » ، ونشاط روحي متسق الدي تواستوي ، ولقد أوضح الباحثون السوفيت أن نفس فكرة النظرة الى العالم ليسب مرادفة « لآراء الكاتب النظرية» ولالأحكامه المباشرة التي يصدرها على الموضوعات السياسية الاجتماعية ، فالفنان يفكر تفكيرا فنيا، وهذا لا يعنى بطبيعة المحال ، استبعاد قضية التناقضات الداخلية في حهوده الخلاقة ، فقـد ذكر انجلز أن بلزاك قد وصف عصره وصلفا تاريخيا دقيقا ، يتناقض مع انتماءاته السياسية، ولقد أشار لينين ، معلفا على كناب أنجلهاردت « رسائل من الريف » Engelhardt « التناقضات المباشرة الصارخة » بين آراء اطارا لتفكيره الخاص ، وبين « صورة الحقائق الريفية التي يرسمها بمثل هذه الموهبة »(٢٦) . وطبيعي أنه ليس من الصواب الاشارة الى هذا التناقض على أنه تناقض بين النظرة الى العالم وبين المنهج ، لقد كان تناقضا كامنا ، على ما يبدو، في مراحل معينة من التطور الفني ، وكان مرتبطا بمبادىء محددة في تصوير الحياة خلال فترأت معينة من التطور التاريخي .

س (۱۶) ف ۱۰ لينين ۱۷ الاعمال الكاملة ۱ المجلد ۱۰ شور ۲۰۲ س

<sup>(</sup>٦٦) ف ١٠٠٠ لينين ١٠ الأعمال الكاملة ٢ المجلد الثاني؟ ١٠٥٠ -

ومن الأهمية بمكان أن نتذكر أن النظرة الى العالم ، كما قال لينين ، ليست بالنظرة الجامدة التى تسرى على الحياة بأسرها ، وتورث جاهزة وتصوغها بيئة الفنان الاجتماعية وتربيت وتنشئة ، وما الى ذلك ، بل ان النظرة الى العالم تتشكل في طرائق معقدة ، فهى دائبة الحركة ، فى حالة تكوين .

\*\*\*

لقد نجع لينين في حل لفز تولستوى ، فبعد أن أكد أن ظهور الكاتب يتسبق ومجرى التطور التاريخي وانه كان أمرا يحتمه هذا المجسرى ، كشف لينين النقاب عن الجوهر الموضوعي لعمل تولستوى .

لقد اثرت مقالات لينين عن تولستوى الأدب عن طريق سلسلة من التعريفات الواضحة المعالم ، التي لا يتيسر تطبيقها على تولستوى فحسب ، بل تعتبر كذلك مدخلا الى فهم كثير من الظواهر الروحية المقدة الإخسرى في الماضى والحاضر ،

واعترافا من لينين باستقلال القوانين الداخلية التي تحكم تطور الفن ، تقدم بفكرة « التطور الفنى للبشرية بأسرها » وعرض أعمال تولستوى على أنها مرحلة جديدة منطقية في التطور .

فما هى السمات النوعية الكامنة في هذه المرحلة؛ اول هذه السمات هى انها تتحدد بمضمون موضوعى حقيقى \_ فقد كانت تلك حقبة يتأهب فيها بلد واقع تحت نير الاقطاعيين \_ للثورة .

وعلى حد قول لينين ، « كانت اوصاف تولستوى الرائعة » ، و « واقعيته العاقلة » و « نزع كل الأقنعة » و « التأثير الفنى » لموهبته كانت هذه بعينها هى اللمحات المطلوبة من أجل السمو بالوصف الفنى للحقبة الى مستوى حقيقة من حقائق تاريخ الثقافة العالمية .

لقد كان منهج لينين في تعريف المرحسلة الجديدة في تطور الفن ، بعيدا عن ضيق الأفق والمعيارية ، وبوسعنا أن نقول أن العوامل التي

تحدد التطورات الجديدة في الفن هي القوانين التي تحكم في حقبة من الحقب ووجهة نظر الفنان التي يعبر عنها في منهجه الابداعي بكامل فرديته .

وقد قيم لينين تراث تولستوى من جانبين : من وجهة نظر أقرب المهام السياسية التى تواجه البروليتاريين ، ومن وجهة نظر مستقبل المجتمع عندما يحين للبروليتاريين الحصول على « ظروف حياة انسانية » • ولنلاحظ أنه عندما كتب لينين مقالاته حول تولستوى ، لم تكن مؤلفات تولستوى معروفة الا لأقلية ضئيلة في روسيا .

وفى مقال «تولستوى والنضال البروليتارى» كتب لينين يقول: « أن الطبقة العاملة الروسية، بدراستها لأعمال تولستوى الأدبية ، سوف تتعلم معرفة أعدائها معرفة أفضل ، بيد أن الشسعب الروسى بأكمله ، حين يدرس مذهب تولستوى ، لا بد له من أن يفهم أين يكمن ضعفه، هذا الضعف الذي عاقه عن المضى في قضية تحرره حتى نهايتها.

وكما أن ك ك فان الموقف الذي يتخسف ازاء العمل الفنى يرتبط في هذه الحالة ارتباطا تاما بالصراع السياسي والمصالح الطبقية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمات •

وفي نفس الوقت ، أكد لينين \_ وهذا هو ما أود أن أنبه اليه تنبيها خاصا \_ أن « تولستوى أنتج أعمالا فنية سوف تقرؤها الجماهير دائما وتتذوقها ، عندما تكون قد وجدت ظروفا انسانية لنفسها » (٤٨) • ومع أن لينين قد انتقد بعنف النواحي الرجعية عند تولستوى و « تحيزه » الا أنه اعتبر كل أعماله من أعظم ما أنجزته الثقافة لعالمية وكنزا تعتز به الجماهير الكادحة على مرازمان •

وهنا نجد نموذجا للموقف الماركسي الصحيح ازاء تراث ثقافي .

<sup>(</sup>٤٧) ف ١٠ لينين ١ الأعمال الكاملة ، الجلد ١٦ ،

<sup>(</sup>٨٤) ف. أ. لينين : الاعمال الكاملة ، المجلد ١٦ ، ص ٣٢٣ .



يعيد عام ١٩٧٠ الذكرى المتوية لمولد ليتين المفتر ورجل الدولة ، وزعيم الطبقه التورية التي فتح التصدارها الباب المام عهد جديد ، عهد الاستراكية م

لم تستعص عليه أى من المشاكل الهامة التى طرحها التطور التاريخي وما زالت الحلول التي وجدها مصدرا للالهام

وبرغم تحرك انتاريخ بسرعة متزايدة ، والمشكلات الجديدة التى تنشأ ، فإن نظرية لينين تبقى فعالة دائما لانها تأسست على تحليل متعمق للحياة ، وتفترض مسبقا تطبيقات خلاقه

ونف أصبحت الآن \_ بطبيعة الحال \_ اغلب المسائل التي تعدت عنها لينين أو كتب فيها ، ذات اهمية تاريحية فحسب ، لكن نظريته مازات تقدم الاجابات لاكثر مشكلات العصر احديث الحاحا .

ان الحياة تتجدد باستمرار ، فيحل جيل محل حيل ، وعندما ينتقل الصغار الى حياة النضب يصبحون وارثين لكل ثراء ثقافتنا المادية والروحية، التي خلقهاجهد الأجيال السابقة ، ومن ثم ، فمهمة الشباب هي الحفاظ على هذه الثروة ثم التقدم بها نحو المزيد ،

والشباب هم مستقبل البشرية ، وهم يشكلون في الجتمع الحديث طبقة بداتها غير متجانسية \_ الكات الماصر: ن. لاندا مين: سمارجبران الشبارهم مستقبل البشرية ، وهم يشكلون في المجتمع الحديث طبقة بذا تها غيرم تجانسية ، نفيها من كل الفئات ، ولكن لها اهتمامات وآراء يشاركونس فيها جميعًا .



ولقد شهد العالم أخيرا عديدا من حركات الشباب ، كانت تختلف في الشكل والهدف ، وفي الشعارات المستخدمة وفي الدور الذي تلعبة وقد بينت هذه الحركات بجاء أن مشاركة الشباب في الحياة الاجتماعية وتطلعاتهم ، تعتمد على بناء المجتمع ، ومستوى نموه الصناعي والعلمي والمقاقي ، والمثل والقيم السائدة فيه .

وكان ينظر الى التربية قبل مجىء الماركسية على أنها من صنع مؤسسات تربوية خاصة ؟ أما الماركسية فقد بينت دور المارسات الاجتماعية في تشميكيل الشخصية وتأثير مختلف العوامل الموضوعية والذاتية على عملية التربية .

ان عملية النضج تتأثر بالبيئة التي يعيش فيها الشخص، وهذا يعكس بدقة ، الأوضاع الاجتماعية وعلاقات الفرد بالفرد بالفرد بالوساسات الاحتماعية و

وتقع على التربويين مسئولية ضبخمة الراء ما سيصبحه الشباب، هل سسيتفتح بشخصية تعتمد على نفسها وخلاقة، أم أنه سيؤول الى فرد

غير مبال لا يعنى الا بالدائرة الضيقة لمصلحته الفردية فحسب •

ولما كان لينين يعتبر العمل خير تربية للشباب، فقد رافع عن مشــاركتهم الفعلية في الثورة والسياسة وفي بناء مجتمع جديد، بل ان واجبهم في نظره هو بناء المجتمع الجديد، وليد ثورة اكتوبر ١٩١٧٠

لقد فطن الى أن الشباب فى بلبلة مستمرة ويبحثون دائما عن افكار جديدة لكن يعوزهم مايلزم من وضوح نظرى واقتناع ، وعلى ذلك فلابد أن يكون الاقناع هو المنهج الرئيسي لتربيتهم، وكان فاطنا الى أن الشباب يتعلمون عن الحياة فى ظروف غير تلك التى نضج فيها آباؤهم وأن ذلك يخلق مشاكل للمربين .

لقد انتصرت أول ثورة اشتراكية في العالم في دولة متخلفة ، وال جانب مسكلات المجتمع بأنواعها المائقة وحكومية ولاحساسية وعسكرية له كان لابد من القيام بثورة في العقول والأخلاقيات ، وايجاد الحل لوحدة من أعقد المسكلات التاريخية ، ألا وهي التحول الروحي والخلقي للشعب ، وللشباب على وجه الخصوص ،

وبينما القوة السوفيتية في شهورها الأولى ، أسعلت قوى الثورة المضادة الروسسية ، حربا أهلية ، وتبع ذلك تدخل مباشر من جانب القوى الامبريالية ، وكان على الجمهورية الفتية أن تحمل السيلاح لتدافع عن نفسها ، وانتصرت ، لكن انتصارها كان أليما ، فقد خاصت سبع سنوات منهكة من حرب عالمية وأهلية ، ووصفت اليزابيث منهكة من حرب عالمية وأهلية ، ووصفت اليزابيث فقدت الكلمات بلاغتها بعد أن كثر استعمال عبارات مثل : ( تركتها الحرب خرابا ) أو ( غير منظمة اقتصاديا ) • فنسبة الانتاج الصناعي أصبحت نواتج الغلال ٢٦٪ فقط •

ولا يحتاج الأمر لاجهاد الخيال لكى نتصور الحقول الخالية من كل حبة ، والمصانع المتعطلة ، والقطارات المتوقفة ، والعاملين الجائعين من رجال ونساء ، ورقدت روسيا تحت الشتاء الكئيب يغشاها الدمار والضياع المخيف .

وتوالت الايام تصحبها مشاكل تزداد تعقيدا ، ولم يكن بالبلاد من ذوى الكفاءة غير نفر للاشراف على اعادة بناء الاقتصاد المنهار ·

کانت البلاد بحاجة الى تدریب التخصصین وتربیة الشعب الذى لم یكن علیه اصلاح دمار ما بعد الحرب في أسرع وقت ممكن فحسب ، بل وارساء أسس التحول الاشتراكي للبلاد .

وعندما خاطب لينين الشباب المضطلع ببناء الوطن في المؤتمر الثالث لرابطة الشباب الشيوعي على مستوى روسيا بأكملها في سنة ١٩٢٠، كشف أمامهم وأمام غيرهم من شباب الوطن والحزب ،عن برنامج التنشئة والتربية الاستدراكي الذي كان موجها لهدف واحد هوتشكيل انسان جديد لايقدر على بناء الاستراكية فحسب بل وعلى العيش في مجتمع اشتراكية و

ولم يكتف لينسين بتقديم الطريقة الاشتراكية للتربية بل حدد أيضا محتوى هذه التربية وطرق

ووسائل تشكيل انسان متطور عالميا ، فعال ، يبنى تجاه الاشتراكية عن وعى •

وأكد لينين ضرورة هضم كل تراث الثقافة البشرية بل وجعاله شرطا لسكى يصبح الفرد الشتراكيا •

ففى روسيا كان الموقف ازاء ثقافة الماضى مرتبطا بالمتطلبات الاقتصادية والثقافية للثورة الاشتراكية وكانت تتوقف على حل هذا الموضوع استراتيجية وتاكتيك الصراع والموقف تجاه مختلف الاحزاب والطبقات الاجتماعية وحتى مفهور الاشتراكية ذاته •

وكانهناك تساؤل حول ما اذا كان من الضروري أن يبلغ أى بلد مستوى مرتفعا من النمو الثقافي قبل الغيام بثورة الششراكية عوحول مالاذا كانت روسيا قد نضجت بما فيه الكفاية •

اعترف لينين بأن نموها الاقتصادى والمستوى الثقافى لجماهيرها منخفضان عما فى الدول الأوروبية المتقدمة وفى الولايات المتحدة ، لكنه اعتبر من السخف تماما أن تنتظر بلوغ مستوى بعينه من الثقافة قبل القيام بثورة فهذا يعنى أن روسيا أمامها فترة أخرى للمعاناة تحت مزيد من التطور المناسلة المناس

ولقد اعتبر لينين أن الرأسمالية في جملتها مهيأة لثورة اشتراكية ، وروسيا التي كانت مركزا للتناقضات صارخة وحصنا الأشد الأنظمة القيصرية رجعية يمكنها بالطبع تهيئة ثورة اشتراكية •

ومن حيث تحديد الموقف تجاه الثقافة السابقة والثقافة البرجوازية ، رأى بعض الشيوعيين أن اثقافة التى نمت في ظل الرأسمالية تروج لها ، ومن ثم فهي مصدر للخطر ، ويجب أن توجد ثقافة بروليتارية اذا كانت الاشتراكية تستحيل بدون ثقافة . لكن لينين رأى أن هذه الآراء هي الخطيرة وأن الأخطر منها بشدة هو شعارات المفاخرة الشيوعية المبالغ فيها التي تعالج الأمور بطريقة سطحية ،

وخشى لينين على الشباب من تركهم وبعدهم عن ثراء الثقافة البشرية لان نبد المراث الثقافي يعنى مستوى منخفضا في نمو المجتمع ويعنى ضميقا ومحدودية في مطالب اعضائه ، واذا كانت الطبقة العاملة تحتاج الى خبراء فلا بأس من الاستعانة حتى الخبراء المعسارضين للثورة واعادة تربيتهم واسر خيالهم بالمساريع العظيمة التي تتغتج في المجتمع الجديد و

وهاجم لينين كل الآراء المعادية السائدة التعليم واكد ضرورة افساح المجال أمامهم للاسهام بخبراتهم

لأن التقدم يحتاج اليهم بالفعل ، كما اعتبر الحكم على صلاح أى اشتراكي رهينا بقدرته على ايجاد وترغيبوالاستفادة بأكبر عدد ممكن من المتخصصين غير الشيوعيين .

كذلك انتقد لينين كل من يسستبعدون فنون الماضى وأعطى للفن أهميته في حياة الشعب وأوصى بالابقاء على كل ما هو جميل لضمان تطور الفن بطريقة أصيلة بعد جعله ملكا للشعب العامل من عمال وفلاحين ، ورحب بصحوة وانتعاش القوى الجديدة من أجل خلق فن جسديد وثقافة جديدة وتعويض الأرض التي فقدت على مسيرة القرون .

لقد خص لينين كل مهام الشباب بصفة عامة والشباب الاشتراكي بصفة خاصة في كلمة واحدة « تعلموا »! •

واذن فالدور الذي يواجه الشباب هو الدراسة و كن دراسة أى شيء ؟ يجيب لينسين بأن كل الشباب الراغبين في تحقيق الاشتراكية عليهم بدراسة الاشتراكية ، وقد يبدو للوهلة الأولى أن دراسة الاشتراكية معناها امتصاص كل المعرفة المتضمنة في الكتب والمنشورات الاشتراكية ، لكن من يفعل هذا يقف عند حدود الجانب النظرى ولا يستطيع ربط المعرفة بالحياة الفعلية وتطبيقها على أنشطته اليومية ،

ان على من يرغب في هضم الاشتراكية أن يهضم ثقافة وعلم الماضي وثروة المعرفة البشرية برمتها والتاريخ المدالة المستحدد المستحدد

لقد أثبت لينين أن الماركسية ستجد سبيلها الى عقول الملايين وقلوبهم لأن ماركس وانجلز أقاما تحليلاتهما ونتائجهما على الأساس المتين من المعرفة البشرية المتراكمة عبر قرون الحضارة ودرسا قوانين تطور المجتمع البشرى وفهما الحتمية التاريخية في احلال الاشتراكية محل الرأسمالية

والمعرفة المتعمقة الى جانب القدرة على تطبيقها فى الحياة اليومية تخلقان أساس النظرة الماركسية للعالم التى نشأت فى منتصف القرن التاسع عشر وشاركت فيها أعداد متزايدة من ملايين وملايين العاملين فى مختلف دول العالم غربا وشرقا .

ان مهمة اكتساب النظرة الماركسية المتكاملة للعالم ليست يسيرة ، فهي تستلزم المعرفة والقدرة على تحويل الآراء الاشتراكية الى اعتقادات شخصية تحث على النشاط وتؤثر على الأفعال والسلوك ، ثم انها تستلزم معرفة الوقائع العلمية وبحثها هي وكل معرفة بنظرة نقدية .

والنظرة الاشتراكية للعالم تزداد ثراء وتطورا مع تطور الحياة والعلم وتقدم الحلول لما ينشأ من مشكلات ، فالطابع الحلاق المتغير وهـو ينبـذ كل

ماهو راكد لايتغير ويفترض مسنيقاً تحليلاً مستمراً للأوضاع الجديدة وحركة دائمة الى الأمام ·

أما قى مجال التربية العسامة فان هدف الحزب الشيوعى الروسى هسو اتمام العمل الذى بدأ مع ثورة اكتوبر ١٩١٧ لتحويل المدرسسة من أداة للتحكم الطبقى للبرجوازية الى أداة لهدم هسذا التحكم وللقضاء التام على تقسيم المجتمع الى طبقات ففى المرحلة التى تتهيأ فيها الأوضاع للتحقيق الكامل للاشتراكية يجب أن تكون المدرسة بمثابة مركبه لا تحمل فقط المبادىء العامة للاشتراكية بل والتنظيمى والتربوى للبروليتاريا على القطاعات نصف البروليتارية وغير البروليتارية من الشعب العامل توطئة لتدريب جيل قادر حقا عنى بناء الاشتراكية .

ان المعرفة البشرية في نمو مستمر وتزداد ثراء على مر التاريخ ، فالأشياء التي يعرفها تلاميلة المدارس الآن كانت في يوم من الأيام كشوفا علمية كبيرة ، وتستبعد البشرية مفاهيم كثيرة عندما يثبت التقدم العلمي خطأها ، لكن مجال المعرفة البشرية يزداد اتساعا باستمرار ومجال العلم والثقافة الحديثين ممتد فسييع ، ومن السذاجة أن تفترض في كل فرد القدرة على استيعابهما كاملين، ان كلمات لينين عن الحاجة الى هضم المعرفة كانت تعنى أنه يضع هذه المهمة أمام الجيل الشاب بأكمله وقد توحد على هدف مشترك هو بناء مجتمع جديد اشتراكي.

ولقد أصبح ميدان التربية والتعليم في عصرنا من أهم مجالات النشاط الانساني وهو يضم عشرات الملايين طلابا ومعلمين ، أما نظام التربيه والتعليم ومواردهما فأمران معقدان لأن المدرسة عليها أن تلاحق عالمنا المتغير بسرعة ، ومأزال التعليم وقفا على الطبقات المسيطرة داخل البلاد الرأسمالية فهي تحاول قولبة تعليم الجيل النامي في الشكل الذي يخدم مصالحها ، كما تريد جعل الثقافة ملكا للطبقات انشرية ، وتزعم الرأسمالية أن التعليم في متناول الجميع وان يكن زعمها واقفا عند حسد الشكلية لا يتخطاه .

وكأن تصور لينين لنظام التعليم والتدريب في المدارس أنه منوط بتحويل الشعب الى اشتراكيين مقتنعين وهم بعد في المدرسة ، وهما الشرية وأن الشباب عليه أن يفهم مجموع المعرفة البشرية وأن يتعلم كيف يربط كل مرحلة من التربية والدراسة والتدريب بالصراع الذي يخوضه الشعب العامل ضد المستغلن بهدف بناء مجتمع اشتراكي .

ولقد كتب لين ين قبل الثورة مؤكداً ضرورة الربط بين التعليم والتربية والعمسل المنتج للجيل

الشاب، فلا تدريب ولا تعليم بغير عمل منتج، ولا عمل منتج بغير تدريب وتعليم موازيان يجاريان التدنولوجيا وحالة المعرفة العلمية

و تان من الضروري بعد الثورة انتدخل مبادي. لينين النظرية ضمن التعليم والتدريب •

وفي كل مرحله من تطور المجتمع توجد مطالب من الفرد تختص بتدريبه المهنى ، والمستوى العام لثقافته ، واعداده السياسي والخلقي ، فيجب على التعليم والتدريب أن يعطيا الشاب وهو على أبواب الحياة الاجتماعية توجيها صحيحا ، ويشكلا منه مناضلًا فعالًا من أجل الاشتراكية ، وذلك يفترض مقدما هضمه العاطفي والذهني لمثل الاشتراكية ومبادئها ، ومن المهم أن تعطى للشباب صورة عن المستقبل مبرهن عليها بالعلم ، فالرؤية الواضحه للمستقبل تزيد من شأن الملايين غيره • وفي نفس الوقت يجب أن يتضمن برنامج التوجيه أعطاء الشاب قدرا من المعلومات وتشجيعه على تكوين عادات وجعله يتطلع الى ما يلبى المطالب الموضوعيه للمجتمع المعساصر • فمعرفة الواقع بما فيه من متناقضات هي أساس تحديد المهام والأهداف التي تقبل التحقيق ، فالمعرفة العمليكة للعياة تخلق الجلد والقدرة على تغيير الحياة ، أما النظرة الىالواقع من خلال منظار وردى فقد تؤدى عند الاحتكاك به الى خيبة الأمل ان كان ما يعرفه الشاب عن العمل هو فكرة أكاديمية فحسب

ولقد عارض لينين بطريقة قاطعة كل من نبدوا الحاجة الى تعليم عام مستندا الى الافكار التيوضعها ماركس وانجلز ، وأدان التخصص المبكر الا في حالة الضرورة القصوى وحدها وكاجزاء مؤقت فليا كان لينين رجيلا واقعيا فقد رأى من الضرورى أن تقوم المدارس بزيارات لمحطات القوى المجاورة لها أو المنشآت الصناعية ، أو المزارع ، مع تنظيم محاضرات على الطبيعة تعقبها تجارب يشترك فيها مهندسون وغيرهم من الحبراء في مجالاتهم الخاصة ،

ولابد للمدارس أن تعلم الناس كيف يفكرون وبطريقة مستقلة ، وذلك معناه تنظيم عملية هضم المعرفة وهضم الثقافة الروحية بالطريقة التى تجعل الطالب خلال دراسته لا يعمل ذاكرته فحسب بل قدرته الخاصة على حل المستكلات التى تتطلب التفكير بكل معناه وتتطلب استقلال الحكم

أما عن المعلم أو المدرس فقد أكد لينين ضرورة رفعه ألى مستوى لم يبلغه من قبل ، وذلك يتطلب العمل الدائب على أعلاء المدرس ألى مستوى ثقافى مرتفع وتدريبه على دوره الرفيع ثم أساسا وأولا وقبل كل شيء تحسين وضعه المادى •

ولقد أعطى لينين اهتماما عميق الحياة وعمل المدرسين وصنع الكثير الاستمالتهم ناحية الاشتراكيه كما أولاهم أهمية ضخمة بوصفهم حاملين الارفح صور الوعى وموصلين الفكار وارادة البروليتاريا الى أقصى أركان البلاد ، فكون المرء مدرسا فى رأى لينين معناه تعليم الوعى للناس ولقد أصبح موقفه من المدرسين برنامجا لنشاط الحرب الشيوعى فى مجال التعليم العام .

وأما عن الدور الذي يلعبه العمل في التعليم في من القول بأن كثيرا من الملامح تميز الانسان من الحيوان ، لكن اكثر هذه الملامح حسما هي قدرة الانسان على آلعمل وتغيير الطبيقة ، فالعمل هو أساس الحياة ومن مستلزمات التقدم الاجتماعي ، وكانت الطبقة العاملة في مرحلة تاريخية معينة تبذل الجهد والطاقة لصالح طبقة عدت العمل الجسمي من نصيب الطبقات الدنيا وقصرت على نفسها الاعمال الذهنية ليس الا .

أما لينين فقد اعتبر الثورة الكبيرة تلك التى تعمل على تغيير الموقف القديم ازاء العمل وعلى تحويله من الزام الى ضرورة ، وقال ان الشعب بأكمله يجب أن يعرف أن لل المنتمين الى دابطة الشماب كانوا متعلمين في نفس الوقت الذي يعرفون فيه كيف يعملون .

وسروف تختفی الحاجة الی مطالبة كل فرد بالشاركة فی العمل عندما يتضح للجميع انهليس هناك معنی للحياة بغير عمل وعندما يتحول العمل الخلاق الی حاجة داخلية ، ولكن الوصول الی ذلك يستنزم فی رأی لينين تغيير طابع العمل وبناء صناعة وزراعة وفق أحدث الانجازات فی العلم

والتكنولوجيا • وهناك علاقة وتيقة ومباشرة بين المستوى العالى للتعليم والدوافع الأيديو وجية للعمل والنظرة اليه والاحساس بالواجب الاجتماعي ، ثم ان العمل على اشراك الشباب في الادارة الصناعية هو أضمن وسيلة لتفتيح شخصيتهم ، وكان من أهم الأمور التي أراد لها لينين التنفيذ ، تنمية الاحساس بالمسئولية لدى الشباب تجاه الجماعة وتنمية المساركة في العمل أيا كان •

وأما عن الأخلاق والمعايير الخلقية فكان من اكثر الأمور دلالة أن يطلب لينين من الشباب تأسيس علاقات جديدة بين الناس وتأسيس معايير جديدة للاخلاق الاشتراكية •

لكن ما هى الأخلاقية والأخلاق؟ انهما قيم ومبادىء السلوك البشرى ، ومفاهيم الحير والشر ، والعدالة والظلم والواجب والشرف كما تكونت على



مر التاريخ · وهي تنعكس على اعتبار الفرد لنفسه وعلى العلاقات بين الناس في أسرة أوجماعة أز دولة ·

ولقد تغيرت مفاهيم الأخلاقية واللاأخلاقية أثناء تقدم المجتمع البشرى وهذه التغيرات ترتبط بتغيرات أخرى في ظروف حياة الناس، ولايمكن توحيد القيم والمواقف وتخليصها من النزعة الطبقية داخل مجتمع مقسم الى طبقات متعارضة لأن المجتمع برمته أو كل طبقه على حدة قد عملت في كل عصر على ايجاد مبادىء أخلاقية تلائم وضعها وتخدم مصالحها.

فموقف العامل ازاء كثير من القيم يختلف عن موقف الراسمالي تجاهها داخل المجتمع البرجواذي ولقد قال لينين أن الاشتراكيين يتناولون الأخلاق من وجهة تختلف عن البرجوازية ، فهم يستنكرون مفهوم الأخلاق الأزلية لأن الرذائل البشرية شأنها شأن الفضائل خرجت لحيز الوجود خلال المراع المرتب للاوضاع في كل مجتمع طبقي ، وكت ماركس يقول :

« ان أرفع الصفات الانسانية بدأت تنمو في أحط مراحل البربرية ، فقد أصبحت الكرامة والبلاغة والشيعور الديني والاستقامة والتجلد من السمات العامة للشخصية لكن في نفس الوقت ظهرت معها الوحشية ، والخيانة والتعصب »

ولا يتعلم الشباب بمواعظ في الأخلاق بل المهم هو تعليم الشخص أن يعطى قدرته ومعرفته في عمله للقضية العامة •

فكون المرأ اشتراكيا في نظر لينين هو كونه مثالا للسيلوك والنظام ، لأنَّ النظام الواعي والعلاقات الجديدة بين الناس لا تقفر كيفما اتفق بل تنمو داخل العمل والنضال من أجل المجتمع الجديد ، ولقد قدم لينين مسادىء الاخلاق الاشتراكية التي يجب أن تحدد أنشطة الشباب الاشتراكي وكل شباب ، فقال أن كل ما يساعد على التخلص من استغلال العمل ومن الأنانيـــة والبخل فهو أخلاقي ، وعلى كلُّ شابٍّ أن يصبح عاملا شعبيا بأن يتعلم في سنواته المبكرة كيف يربط حياته الشخصية بالقضية العامة للشعب، وهذاً لا يعني حرمان الشباب من الحياة الحاصة ، فالاشتراكية لاتنادى بالتضحية لذاتها ، لكن حياة كل فرد تزداد ثراء عندما تتحول القضية العامة الشيعب العامل الى قضيت الشخصية ، فالاشتراكية تقوم على الاعتقاد في أن الشخصية تزدهر فقط داخل آلجماعية ، فالشيخص المؤمن بالاشتراكية لا يقف سلبيا أمام ما يدور من حوله بل يناضل بفاعلية من أجل مصالح الشعب العامل، تلك المصالح التي يحميها ويعتبرها مصالحه

# كتب عدية المارسية اللبنينية والمسالة القومية

في خطابه بمناسبة مرور حمسين عاما على تسورة أكتوبر الاشتراكية العظمى يقول ليونيد بريجينيف « من الخصائص الرئيسية للأعوام الخمسين التي أعقبت ثورة أكتوبر ، اندماج حركة التحسرر الوطني ، والنضال الذي تخوضه الطبقة العاملة فی تبار ثوری واحد ۰ ان ملیارا و نصف ملیار من أحرزوا استقلالهم ، ودخلوا في الحياة السياســية النشيطة ، وقد وسع ذلك اطارات الحركةالثورية العالمية وعجل بالتقدم الاجتماعي » •

٠٠٠ قبل هذا التاريخ بمائة وعشرين عاما وردت هذه العبارة في البيان الشيوعي «انالعمال ليس لهم وطن » ·

واذا صرفنا النظر - مؤقتا - عن التناقض الظاهري بين هاتين العبارتين ، فانه يمكننا أن نقول بوضوح انه بين هذين التاريخين ، كانت النظرية الماركسية قد أسهمت في صنع عصر

وليس عملنا هنا ان نعرض للدور الذي قامت به الماركسية في صنع هذاً العصر ، وهـــو دور لا شك كبير ، أبرز دلالاته ان مليارا من سكان هذا العالم اتخذوا النهج الماركسي طريقاً لهم ، وان اختلف هذا النهج في التفاصيل ، وانما عملنا ــ من احدى الزواياً ــ ان نعرض لقِسم هام فيالفكر الماركسي ، هو موقف هذا الفكر من المســـالة

لقد تعرضت عبارة البيان الشيوعي لكشير من سبوء الفهم وسبوء التقدير ، بحسن نية أو سوء نية ، من جانب بعض الماركسيين وعلمــاء

عباده کحیله

الاجتماع البرجوازين ، أسهم في هذا بصنورة واضحة أن كاتبي البيان كانا يصدران عن عصر عيش أزمة اجتماعية في الاساس ، عصر (أوربي) كان يهتم بتجاوز الفكرة القومية بعد أن حققت غرضها إلى ما يعرف بالفوق قومية ٠٠ هذه العبارة فضلا عن مواقف جزئية لماركس وانجلز أدت الى مشكلات عدة واجهتها الأممية الثانية ، ونحن لن نستطيع تقدير المسألة القومية في الفكر الماركسي وفاة هذه الأمهية سنة ١٩١٤ ، وأسقطت فرسانها

ولن يقيل هذه السالة من عثارها الا اسهام المنين العظيم ، حين أعلن بوضوح قبال ١٩١٤ وبعدها ، حق الأمة في تقرير مصيرها بنفسها ، بما فيه حق الانفصال ، وأتي هذا عمليا عنساتسيس اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية سنة ١٩٢٢ صحيح ان ثمة أخطاء لابستالكيان السوفييتي منذ البداية ، كمجتمع لمائة قومية متميزة ، لكن هذه الأخطاء ترجع في الأساس الى شخصية ستالين ، حتى أتى المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي السوفيتي سينة ١٩٥٦ ، للحزب الشيوعي السوفيتي سينة ١٩٥٦ ، اللينينية الصحيحة ، ليس على مستوى المسالة القومية وحدها ، بل على مستوى النظرية الماركسية حميمها .

على أن الذي يهمنا هنا أن نسبجل انفتاح الاتحاد السوفييتي على حركات التحرير الوطنية في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية ، وولادة العالم الثالث بعد مخاص طويل في باندونج واصبح تأييد حركات التحرير الوطنية م معظم وأصبح تأييد حركات التحرير الوطنية في معظم الاحوال لها ميمثل بذاته النصف الاولمنسياسة الاتحاد السوفييتي الخارجية ، بمثل ما أصبح التعايش السلمي مع الدول الامبريالية في عصر توازن الرعب عمثل النصف الآخر من هذه السياسة والنياسة والمناسة والمناسة والتعايد السياسة والنياسة والمناسة والمناسية والمناسة والمناسية والمناسة والم

ومثلما كان سوء الفهم سببا في أزمة المسألة القومية بالنسبة للماركسيين في أوربا ، فان هذا أيضا كان سببا في أزمة المسألة القومية بالنسبة للماركسيين العرب ، فقد اعتمد معظمهم في مرحلة ما على نظرية ستالين سنة ١٩١٣ ٠٠ هذه النظرية تمت مراجعتها ومجاوزتها بعد ذلك ٠٠ لكنه

بعد عدد من الاخطاء مثل موقف الماركسيين العرب من حركات التحرير العربية ، وموقفهم من القضية الفلسطينية في أعوام الاربعين والخمسين ، بدأت مع الستينيات الاولى نظرة جديدة آلى المسألة القومية بحيث لم تنصرم أعوام الستين حتى صلحت كتابان بعنوان « الماركسية والمسألة القومية » ، أحدهما لكاتب سورى هو الياس مرقص ، والآخر لكاتب لبناني هيو جورج طرابيشي ، والكاتبان كانا معروفين كمترجمين الى عهد قريب (مرقص ) والى عهد قريب جدا (طرابيشي ) .

وسوف يكون عملنا هنا ان نعرض لهدنين الكتابين وهما كتابان جديران بالدراسة والتنويه ثم نشير الى المنهج الذى سارا عليه والجدديد الذى اتيابه معنا الجديد الذى يسهم فى اثراء فكرنا، ويدفع بحركة الحياة لدينا، وسوف تلاحظ والفضل هنا يرجع الى الكاتبين دانه رغيم اختلاف المنطلق، فانه على الطريق يلتقى الماركسيون العرب والقوميون العرب على أرض الواقع العربى في عصر الاقتحام الامبريالي الجديد و

• • •

### ما هي باختصار - النظرية الماركسية في المسالة القوامية ؟

سوف تختار للاجابة على هذا السؤال كتاب طرابيشي الذي ينحو في معالجة المسالة منحي نظرياً ـ تاريخيا

تقول النظرية ان الوطن مقولة تاريخية ، بمعنى « انه لم يكن موجودا في يوم من الايام ، وهو قابل بالتالى لأن يكف عن الوجود في يوم من الأيامأيضا» ونحن لن نفهم عبارة « ان العمال ليس لهم وطن » الا اذا وضعناها في اطارها التاريخي ، حين كانت البرجوازية تسعى الى تسعير النزعــة القوميــة منعا لتضامن العمال ، وصرفا لهم عن نضالاتهــم الطبقية ، والخطيئة الكبرى التي وقع فيها تلامذة ماركس ، انهم حولوا واقع ان العمال لا وطن لهم الى مطلب « ان العمال يجب ألا يكون لهم وطن » الى مطلب « ان العمال يجب ألا يكون لهم وطن »

ان الماركسية تعترف بالوطن حين يكون لهمعنى تقدمى ، يدفع بحركة العمال ، ويعجل بالشورة الإشتراكية ، ولا تكون القومية ظاهرة رجعية ، الا في حالة واحدة فقط ، هي ان تقف عقبة أمام التطور العالمي لقوى الانتاج في شروط تساوى هذا التطور ، وهو أمر غير ممكن الحدوث ولعل

اوضح مثال على هذا هو وقوف ماركس وانجلز الى جأنب الوحدة الالمانية فى سنوات ١٨٤٨ – ١٨٥٠ وفى سنبا لأن سببا لأن سبم رائدا الماركسية بالشوفينية القومية منقبل برودون والفوضويين الفرنسيين و ولكن ماركس الذي وقف مع القومية الالمانية ، منطلقا من موقف ، أن شعبا يضطال شعبا آخر لا يمكن أن يكون حرا » وقف ضد هذه القومية ، حن جنحت الى سلب الالزاس واللورين ، ووقف أيضا الى جانب بولونيا وايرلندا ، ضد الاوتوقراطية فى روسيا، والبرجوازية فى انجلترا ،

على ان هذا كله لا يعفى رائدى الماركسية من مسئولية عدم توضيح شعار البيان الشيوعى وتفسيره، هذا الخطأ أدى فيما بعد الى تعثر الاممية القابية ، وظهور تيار العدمية القومية عند روزا لوكسمبورج وكارل ليبنشت وكلاراتسيتكين وفرانتس ميرنج وامتداد هذا التيار عند تروتسكى وبوخارين وزينوفييف وكامينيف ، وغيرهم من الشيوعيين اليساريين في سنوات الاتحاد السوفيتى الإولى ، ثم ان هذا أيضا أدى الى ظهور تيار الاشتراكية الاستعمارية عند برنشتين وفان كول وكونوف ، بعد أن تلوثوا بالانتهازية البرجوازية .

فى هذه المرحلة \_ الأممية الثانية \_ وهى مرحلة بأسرها تفصل بين ماركس ولينين كانتسحابات الحرب تحوم فى سماء أوربا ، وتناقش الاشتراكيون موقفهم ، ازاء أوطانهم والاوطان الاخرى ، لوحدث وقامت الحرب ، وكان الموقف الذى اتخذوه حميعا فى عام ١٩١٤ ، هو انهم وقفوا الى جانب أوطانهم ، نستثنى هنا روزا لوكسمبورج وجماعات قليلة من الماركسيين ، لقد تجاهل زعماء الاممية الطبيعة الامبريالية للحرب ، وبرروا موقفهم بعبارات ومواقف مجتزئة لماركس وانجلز ، ولن يتسنى تصحيح هذا كله الاعلى يدى لينين ،

ومن المكن تلخيص موقف لينين ( والماركسية ) في المسألة القومية في عبارة محددة ، هي «حق الأمة في تقرير مصيرها بنفسها بما فيه حق الانفصال » ••• صحيح ان مذا المبدأ قديم ، قالت به الثورة الفرنسية الكبرى ، لكن لينين يضع له عدة ضوابط أهمها ان يكون في صالح التقدم التاريخي ، ومن هنا فهو يفرق بين الحق وتحقيقه فيما يعرف بنظرية حق الطلاق • هذه النظرية تقاول بحق الأمم داخل الدولة الواحدة في الانفصال وتاسيس دولة قومية خاصة بها ، مع

الدعاية والتخريض في الوقت نفسه صد تطبيق هذا الشعار عملية الم وذلك حتى لا تنظر في البروليتاريا عن نضالها الاممى الى نضالات أخرى أخرى قومية ، من شأنها تمييع القضية الاجتماعية ان حق الطلاق داخيل الاسرة الواحدة ، لا يستتبع بالضرورة الطلاق « وكلما كان نظام الدولة الديموقراطي أقرب الى حرية الانفصلال الكاملة \_ تضاولت ووهنت عمليلا الميول الى الانفصال »

لم يكن هذا وحده السبب في الفصل بين الحق وتحقيقه ، وإنها كان هناك سبب آخر. ، هو أنسبية الدولة الكبيرة ذات المركزية الديموقراطية من أجل تهيئة السبل تنحو التطور الرأسسمالي ( والتطور الاشتراكي ) . .

ورغم أن لينين قد تراجع عملياً عن بعسيض تفصيلات نظريته هذه بعد الثورة ، الا الفاطلة الما يختص بالمستعمرات (حاليا وعمليا الفالة الثالث ) • • وهذا هو المهم •

ومن أجل اقرار حق تقرير المبير خاص لمينين من المسالات عديدة ضد المفكرين البرجوازيين ، وظها عدد من فرسان الاممية الثانيسة ، وخاصسة الاشتراكيين الديموقراطيين النمسويين ، وكان هؤلاء يروجون لنظرية الاستقلال الذاتي الثقسافي التومي ، منطلقين من كون الامة كيسانا ثقافيا سينين موضعا انهم شوفينيون يستعون اللابقاء على امبراطورية النمسا سالجر بتكريس العداوات القومية وسيطرة العناصر الالمانية ،

واذا كان لينين هو أكبر من نظر للمسالة القومية بين الماركسيين ، واذا كانت هذه المسألة تحتل الجانب الاوفر في تفكره ، فان الجسسم الاساسي لها ، يبدو فيما يعرف بالمسسالة الكولونيالية التي لا نبالغ اذا قلمنا ان موقفه منها كان جديدا داخل النظرية الماركسية ، لأن ماركس وانجلز لم يتسن لهما أن يشاهدا عصرا جديدا ، رد في السنوات الاخرة من القرن التاسسم عشر ، عندما بلغت الرأسمالية أعلى مراحلها .

وقد مر التصور الماركسي للمسألة الكولونيالية قبل لينين بما يعرف بالاشتراكية الاستعمارية التي ستصبح مدرسة بأسرها باسم « الاقتصادية الامبريالية الجديدة » ضمت هذه المدرسة شيوعيين انتهازيين مثل برنشتين ، وشمسيوعيين آخرين



يسارين مثل روزا لوكسمبرج وقد اعتبر هؤلاء الامبريالية بوصفها أعلى مراحل الرأسسالية حتمية وتقدمية ، ووصلوا في تفكيرهم الى أنها ظاهرة ستبقى مع الاشمستراكية ، وانه يتحتم ممكانيكيا مرور المستعمرات بالمرحملة الرأسمالية أما عن التحرير اذا حدث فهو رهن بالمبروليتاريا الاوربية ، ومن هنا فقد التقوا من حيث لا يدرون – أو يدرون – بالايديولوجيا الامبريالية ،

ويتلخص رد لينين على هؤلاء بأنهم ينسون قانون تفاوت النمو الرأسمالى ، وهو قانوز مطلق ، ومن ثم فان نمط الانتاج ليس واحدا ، ولا توجيد بالنتيجة بروليتاريا واحدة ولا امبريالية واحدة ، وان آراءهم هذه لا تعنى الا شيئا واحدا ، هو تمييس الصراع الطمقى في المتروبول وبرجزة الحمالية ، بطريق غيير مباشر تكريس العصر الامبريالى ، وتعطيل شعوب المستعمرات عن التطور الحر ، لأن الامبريالية لن تسمح بمثل هذا التطور .

ان لينين يجعل القومية عنصرا هاما في نضال البروليتاديا على امتداد العالم كله ، فليس ثمة ثورة اشتراكية خالصية ، الا عنسد الحالين ،

والبروليتاريا نفسها لن تصبح قديسة بعد تحقيق الثورة ، لذا فان من واجب بروليتاريا الامةالظالمة أن تضحى في سبيل الأمة المظلومة ، ولا يهما هذا كون هذه الأمة الأخيرة برجوازية أمبروليتارية ونادى بحتمية الحروب القومية من جانب المستعمرات وشرعية هذه الحروب ، وزاوج بين العامل التومي والعامل الاجتماعي في ندائم المشهور الى شعوب الشرق سنة ١٩٧٠ « يا عمال جميع البلدان ، ويا أيتها الشهوب المظلومة ٠٠ أتعادوا !! » •

من هذا المنطلق أكد لينين تعدد الطرق الى الاشتراكية ١٠ هذا التعدد تتدخل في تحديده الى مدى بعيد العوامل القومية « ان الامم جميعا سيأتى الى الاشتراكية ، هذا أمر محتوم ، ولكنها لن تأتى اليها جميعا بطريقة متماثلة كل التماثل »

واذا كانت النظرية الماركسية تسنمه حياتها بله وجودها من انها نظرية الواقع ، فان سنوات بله وجودها من انها نظرية الواقع ، فان سنوات الامتحان الأول لها ، ففي الساعات الاولى لليوم الأول للثورة تقرر بلسان المؤتمر الثاني لسوفيتيات عموم روسيا حق جميع أمم روسيا في تقرير مصيرها بنفسها ، بما

في ذلك حق الانفصال ، واعترفت الســـــــلطة السوفيتية بالجمهوريات التي فضلت الانفصال ، حتى بعد أن تولت السلطة في هذه الجمهوريات قيادات الثورة المضادة ٠٠ لكن نفس هذه السلطة السوفيتية عادت واعترفت لهذه الجمهوريات بحق الاتحاد ، وعليه فقد تأسس اتحاد الجمهـريات السوفيتية الاشتراكية في ديسمبر ١٩٢٢٠

وقبل أن نترك لينين نشير الى نقطتين هامتين في تفكره ٠٠ الأولى : موقفه من اليهود ، والشانية موقفه من القوميات بعد الاتحاد .

ينكر لينين وجود شيء اسمه الأمة اليهودية ، بسبب عدم توافر عنصري الارض المستركةواللغة - المستركة ، واعتبر اليمود طائفة دينية لا اكتـر وقرر ان دعوى الامة اليهودية دعوى رجعيــة ، تكرس الخصوصية اليهودية التي هي ظاهـــرة تاريخية واجتماعية عابرة ، لها بدايتها كما ان لها نهايتها ، اتت نتيجة جهند مبلول من جهنة الترحوازية اليهودية والروسية معا ، وذهب ــ مثلما ذهب ماركس قبله ـ الى أن الاشتراكية هي الحل الطبيعي والمنطقي للمسالة التقودية ، مثلما هي الحل الطبيعيوالمنطاتي لا ية مسألة أخرى قومية او دينية ٠

واضطر لينين الى أن يخوض معركة ضدمايعرف تاريخيا باسم « الاتحاد العمالي اليهودي للبتوانيا ﴿ وَرُوسِيهَا وَبُولُونِيا ﴾ \_ البوند ٠٠ هذا الاتحاد الذي اتخذ موقفا انعزاليا داخل الاشتراكية الديمقراطية الروسية، وتبنى برنامج الاشتراكيين الديموقر اطين النمسوين ، متجها الى أن تكون علاقات اتحـــادية ، ثم انه تحـــالف في مرحلة معينة مع مارتوف ورفاقه من المناشــــــفة ٠٠ وبعد تجيارب عديدة ومريرة انتهت نضيالات لينين ضد البوند الى هزيمته ، وانضــــمام قسيم منه الى الثورة المضادة ، وانضمام قسم آخر الى الحزب الشيوعي السوفييتي ، وقيل في هــذا الصدد أن هدف هذا القسم الآخير كانت تخريب الحزب من الداخل •

مما له دلالته هنا أن لبنين أعلن إمام المؤتمس الثاني للأممية الثالثة المنعقد في موسكو ١٩٢٠ أدانته للاستعمار الصهيوني لفلسطين •

النقطة الاخرى الهامة ان لينبن فضل بعسد

الثورة مبدأ الاتحاد كمرحلة التقالية الى الوحدة ، على غير ما كان يذهب قبلا ، وهذا يتضح من موقفه ازاء المسألة الجبورجية ، فقد طالب بعلاقات متكافئة بين القلب ( روسيا ) والاطراف (جيورجيا) ولا بأس من ان تضحى بروليتاريا الامة الطالمـــة في سببيل الامة المظلومة ، خشبية الدخول في علاقات المبريالية ، تبعث الشوفينية لدى الامتين ٠٠واذا كان ستالين ( الجيورجي المتروس ) ــ في ظروف مرض لينين \_ قد نجح في فرض ســـياسته المركزية ، الا أنه عاد سنَّة ١٩٣٦ الى اصلاح هذا الحطأ ، وبعد عشرين سنة سوف تتضح الحقيقة كاملة ،حين ينشر نص رسالة لينين المشهورة عن المؤرخون الستالينيون وجودها حقبة طويلة من الزمن •

واذا كنا في كتاب جورج طرابيشي نشـــاهد الهيكل العام للماركسية في المسالة القوميسة، ولا نعدم أحيانا الرأي الذي ينقد ويناقش ، فاننا في كتاب الياس مرقص نلاحظ الرأى الذي ينقد ويناقش بوضوح وحدة ٠٠ والكتاب مقالان كبيران ( وملاحق)، يرد خلالهما المؤلف على ما ورد بمقالين لكاتب ماركسي عربي شاب يقيم في المانيا ، اسمه بسام طيبي ٠٠ نشرهما هذا الاخسر بمجلة دراسات عربية سنة ١٩٦٨

وما بريد هذا الكتاب أن يقوله هو آنه لكي يكون الموء ماركسما ، فأن علمه أن يدرس التاريخ الذي هو « الفباء الماركسية » ، فالواقع تناقضي ، والماركسية كلها سبر تعرف جدلي عليه ، وتبدو أهمية التاريخ في الاخطاء التي وقع فيها بعيض الماركسيين حين أحلوا \_ متأثرين بمواقف لماركس ولینین ــ عصرا تاریخیا معینا محل عصر تاریخی

واستنادا إلى التاريخ يقرر المؤلف « أن الاطار القومي للانتاج يحدد الاختلاف بين مصالح الطبقات داخل الامة الواحدة ، كذلك فان الاطار العالمي للانتاج يحدد الاختلاف بين مصالح الامم داخل العالم » فلا توجــد ــ من ثم ــ ثورة اجتماعيــة خالصة ، انما الثورة الاجتماعية تتلاحم معالثورة الوطنية الديموقراطبة فيما يعرف بالثورة الدائمة وليس عيبا هنا أن تتعارض القومية \_ جزئيا \_

مع الاممية ، بل ان الوجود القومى أسسبق فى حقيقته من الوجود الطبقى ، وسيبقى بدوره فترة طويلة بعد سقوط الطبقات .

وفى التطبيق يعطينا المؤلف مثال المانيا ، وهو مثال يحتل أكثر من نصف كتابه فالتومية الإلمانية ليست قومية عدوانية فاشية ١٠ انها أصبحت عدوانية فاشية ، انها أصبحت فرساى ( ١٩١٩ ) ، وبعد أن مرت بأزمة اقتصادية طاحنة ( ١٩٢٩ ) تحالفت خلالها الرأسمالية والنازية ، وبعدا أن رفض الشيوعيون ( اللوكسمبورجيون ) أن يتحالفوا مع القيوى الديموقراطية الاخرى ضد هتلر ( ١٩٣٣ ) ،

لقد وقف ماركس مع الوحدة الالمانية ، وأكد لصديقه انجلز «ان بسمارك يؤدى جزءا من عملنا» من حيث ان الوحدة سوف تحل بسقوط الاقطاعية وتمهد للتقدم الاجتماعي ، وهذا ما حدث بالفعل وامتد تأثره الى بولونيا وروسيا وفرنسا .

نقطة أخرى هامة في كتاب مرقص هي تحليله لموقف الماركسية الحقيقية من المسألة القومية في تقطار العالم الثالث والعالم العربي بالدرجة الاولى ، فليس ثمة ضرورة ، بل انه خطأ فادح أن يمر العرب بالمرحلة الرأسلمالية ، لأن الامبريالية لن تسمح بمثل هذا التطور ٠٠ الطريق الوحيد الى الاستراكية هو الوحدة ، الوحدة ، الوحدة ، ومن المحتم سقوط الاشتراكية « إذا الستمو التحايل على الهدف القومي » ٠٠ وإذا كانت ثمة حاجة الى بسمارك عربي فلا بأس ٠٠ ان بسمارك لم بكن عميلا لاستعمار آخر ٠

يتصل هذا كله بالقضية الفلسطينية ، وموقف اليسار العربى منها ٠٠ لقد تصور البعض ممن أصابتهم الطفولية اليسارية أن القضية الفلسطينية قضية طبقية ٠٠ لكن المؤلف يعلن « أذا تخلى آخر برجوازى عربى وآخر بيروقراطى عسكرى يمينى عن فلسطين ، واذا أيد الكفاح ضيها الامبريالية نصف العمال اليهود ، وانضم آخر ثورى يسارى عربى الى الكفاح الفعلى ضيها الامبريالية والصهيونية حتى في هذه الحال ، فان معركة فلسطين ستكون معركة قومية أولا ، واذا معركة فلسطين ستكون معركة قومية أولا ، واذا

لم تكن معركة قومية ، في هذه الحال ليس هناك في العالم في الحاضر والماضي معركة قومية ، •

. . .

هذه بصورةعامة وموجزة رؤيا كاتبين ماركسيين للمسألة القومية وهي رؤيا تعكس قسماتها انه ليس ثمة تناقض مرحلي بين ان يكون المرعماركسيا ، وان يكون في نفس الوقت قوميا عربيا ، انها تمثل مرحلة جديدة تزيل مخلفات المرحلة الستالينية التي هيمنت على الماركسيين العرب أكثر من ثلاثين عاما ، والمجهود الذي بذله الكاتبان هو بحق اضافة جديدة تثرى الفكر الثورى العربي ، وتساهم في دفعه نحو تحقيق آماله في الحرية والاشتراكية والوحدة ،

لكننا وبرغم كل هذا لنا نقدات على الكاتبين فكلاهما لا يعطينا تعريفا محددا للأمة وهى الأصل فى نشوء المسألة القومية ، ومدى تطابق ها التعريف على البلاد العربية انهما معا لايقران تعريف ستالين الدوحمائى القطعي وان اختلف فى تقديرهما له ، لكنهما لا يأتيان بالبديل ، بحيث لا يتبقى لدينا سوى تعريف ساطع الحصرى الذي ينفرد وحده بأنه المنظر الرئيسي للقومية فى العالم العربى ، ولا نغالى اذا قلنا انه سوف يبقى المنظر الرئيسي سنوات أخرى مقبلة ،

واذا كان الخطأ الاكبر الذي وقع فيه الماركسيون العرب في الماضي انهم وجهوا مجهودهم على المستوى النظرى الخالص وفي الأساس الى توصيفهم الواقعهم الاوربي وحده ، دون أن يقوموا بتوصيف لواقعهم العربي ، أو أنهم كانوا يحلون ـ ميكانيكيا ـ الواقع الاوربي \_ ستالينيا \_ على الواقع العربي، فان الكاتبين يبتعدان عن هـــذا النهج بدرجات متفاوتة ، لكنهما لا يركزان على الواقع العربي في الأساس .

أيضا كتابات وتطبيقات ماوتسى تونج ، جيفارا كاسترو ، فانون وغيرهم · كان احرى بطرابيشى ان يطلق على كتابه اسم «لينين والسالة القومية» ·

يتصل هذا بنقطة أخرى هامة - ابتداء - هى الرام امتحان تعرضت له المسألة القومية فى الوطن الاستراكى الاول ، لم يكن فى سنوات حرب التدخل ١٩١٨ - ١٩٢٢ ، وانما كان فى سنوات الحرب الوطنية العظمى ١٩٤١ - ١٩٤٥ ، بسبب حجم القوة المعتدية وشراستها والايديولوجية الشوفينية العرقية التى تدفعها وبسبب ان عمرين عاما كانت قد مرت على التجربةالسوفيتية من التجربة الشوفيتية من التجربة أكثر قوة واوفر صحة ، لكن أخطاء من التجربة الشالة القومية ، ظهرت بوضوح فى المركات القومية ( الشوفينية ) التى غذاها الالمان عدوانهم .

والمؤلف في تحليله للمسألة اليهودبة لا يشير الى ماركس وكتابه عن هذه المسألة ولا يهم هنا ما يدعيه رودنسون من أن ماركس الفه ، حين لم يكن قد أصبح بعد ماركسيا ، ثم انه أهمل العلاقة بين يسارية تروتسكي وعدميته القومية وبين واقع انه من أصول يهودية ، وأغفل أيضا التوافق الزمني بين تأسيس البوند ١٨٩٧ وتأسيس الصهيونية الرسمية في بال في نفس العام ٠٠ وأخيرا لا كلمة واحدة عن محاولة الاتحاد السوفييتي في الثلاثينيات معالجة المسألة اليهودية بانشاء ما يسمى اقليم بيروبيجان ذي اليهودية باشاء ما يسمى اقليم بيروبيجان ذي

### نحن في حاجة الى كتاب مستقل عن « الماركسية • والمسالة اليهودية » •

أما الياس مرقص فقد كنا نود منذ بعيد ان نحظى منه بوجهة نظره الماركسية ( الخاصة ) في المسألة القومية ، على نحو ما وعد حين نقد ساطع الحصرى في كتابه الضخم ولكن العظيم ، ( نقد الفكر القومي ) • وأنا هنا لا أعترض على حق الاستاذ مرقص في تجميعه لمقالات في كتاب واحد لأن تلك ظاهرة تفشت لدى كتابنا هذه الأيام فضلا عن انه يصعب علينا ان نطالم مقالات كاتب نعتز به في مجلة ( دراسات عربية ) قد لا يتيسر نظلق الاستاذ مرقص هذا الني اعترض عليه ان مطلق الاستاذ مرقص هذا العنوان الخطير عليه ان نظاره ، فالنظرية لم تقدم كاملة ، واندا – منخلال الحوار – تتكشف لنا جوانب منها بصورة مبتسرة

لذلك كان أوفق لو أن المؤلف جاء كتابه « في ( أو حول ) الماركسية والمسألة القومية » •

تلك نقطة شكلية ، لكنها مهمة ، لأن المؤلف يعطينا الصورة أكثر وضوحا في فصل من كتابه « الماركسية في عصرنا » ، وفي فصل من كتابه « الماركسية والشرق » · في الكتاب الأول ينقض نظرية ستالين في اعتبار القومية « مقولة اجتماعية للبرجوازية الصاعدة» ويبين تهافتها ويضيف عنصر التاريخ كعنصر أساسي الى العناصر الاربعة التي يتحدث عنها ستالين ( الارض \_ الاقتصاد \_ يتحدث عنها ستالين ( الارض \_ الاقتصاد \_ اللغة \_ الثقافة ) ويتحدث عن قدم الامة ( العرب أمة منذ ما قبل الاسلام ) وعدم الربط بالضرورة بين الدولة والطبقة ، ويوضع مفهوم « الاسلوب بين الدولة والطبقة ، ويوضع مفهوم « الاسلوب الاسيوى للانتاج » الذي يتردد كثيرا عند ماركس التعليد و المناسد و المناس المناس عند ماركس و عدم الربط عند ماركس و المنسوب المنساء المناس المن

وفى الكتاب الشانى يتقدم بحل للقضية الفلسطينية على أساس « أن رد الحساب بين العرب واسرائيل سيعيد خريطة السكان فى هذا الشرق العربى ـ فى أقصى احتمال – إلى ما كانت عليه قبل بضع عشرات من السنين ، وقد لا يغير كثيرا من خريطة السكان ، وقد يقتصر على تغيير المخريطة السياسية » • يستند المؤلف هنا الى نظرية ماركس وانجلز عن الشيعوب الرجعية والشعوب التقدمية ، ثم ما حدث حين أعيد رسم حريطة السكان بين السلاف والجرمان بعد سنة

ونعود الى كتابنا الاصلى فنلاحظ ان المؤلف ، وقد عرف بأنه ناقد الستالينية الأول فى العالم العربى ، لم يدرس باعترافه ب آراء الاشتراكيب الديموقراطيين النمسويين دراسة وافية ، وواجب عليه مثل هذه الدراسة ، لأن ستالين وضع نظريته كرد على نظرية هؤلاء فى الاستقلال الذاتى الثقافى الفومى .

#### • • •

أخيرا أقول ان الكاتبين لم يضيفا جديدا الى الثقافة العربية فحسب ، بل انهما برهنا على أن المضمون الجيد العميق في الوقت نفسه يستطيع أن يجد طريقة الى وجدان القارى، وعقله في عبارة واضحة مشرقة ، دون حاجة الى تعقيد أو غموض في الأسلوب وفي كتابة المصطلحات العلمية كالذي نجده في كتب أخرى ترد الينا من لبنان .

#### عبادة كحيلة

# التحليل لنفسى الوجودى

#### د. محسمود الزبيادي

انتشر التحميل النفسى الرجودى بين أطباء النفس فى أوروبا فى السنوات الأخيرة انتشارا واسعا ، وهسو ذلك المنهج الذى يربط أفكار الفلسفة الوجودية عن طبيعة الانسان بالمنهج الفينومينولوجى للوصول الى فهسم أعمسق لله وعلاج نفسى ناجح لمشاكله ، وقد جذب هسدا المنهج انتباه الكثيرين من المهتمين بعلم النفس والطب النفسى لسببين : أولهما أنه يهتم أساسا بمعضلات أنسان القرن العشرين ، وثانيهما أنه يمثل جسرا يربط ما بين النظريات العلمية فى علم النفس والطب وبين المشاكل الجوهسرية للحنس المشرى .

لقد عاشت أوربا منذ مطلع القرن العشرين في حروب وأزمات طاحنة ، بدات بالحرب العالمية الأولى ثم بالانهيار الاقتصادى ثم الحرب العالمية الثانية ثم تلك الصراعات الدولية المسماة بالحرب الباردة ، وصاحب ذلك كله نمو سريع في التطور الصناعي والعلمي أحدث بدوره تفييرات اجتماعية حادة تضاءلت فيها أهمية الانسسان كفسرد ، وأصبح كل فرد منا بهنابة ترس في آلة ضغمة ، يكتسب وضعه بوصفه جزءا داخل هذا الاطار الكلي وفقد بالنالي فرديته وانيته و كل ذلك أدى الى اعادة طرح الكثير من الأسئلة القديمة عن معنى الحياة والى اعادة التفكير في كثير من

قيم المجتمع وفلسفاته لأن الانسان رغم هـذا التقدم لم يستطع أن يحقق لنفسه الســعادة والعدل والسلام .

في ظل هذا السياق الاجتماعي ، لاحظ كثير من المعالجين النفسيين أن المرضى الذين يترددون على عيادات العلاج النفسى ليسبوا من ذلك النوع الذى وصفه فرويد وزملاؤه والذين كانوا يمثلون المادة العلمية الاساسية التي بني عليها فرويد نظرياته ، أعنى حالات الهستيريا مثلا في صورتها الكلاسيكية أو حالات القصاب الوسواسي ، بل أن هذه الحالات أصبحت نادرة الوجود . وأنما لاحظ هؤلاء المعالجين أن المرضى المترددبن على العيادات النفسية يشكون أساسا من الشسعور بالوحدة والاغتراب والعزلة وضياع العلاقات الاجتماعية الدافئة بينهم وبين الناس ، ويصفون المالجون النفسيون أن علم النفس بصــورته الحالية لا ستطيع أبدا أن يقدم فهما حقيقيا لهاؤلاء المرضى ، لأنَّ علم النفس في هذه الصورة ( كما هو الحال عند السلوكيين مشلل ) يرى الانسان بوصفه موضوعا طبيعيا يحلل ويدرس كما تحلل وتدرس أية ظاهرة طبيعية أخـــرى، ولذلك يرى اصحاب هذا الاتجاه الشائع أنه من

الضرورى أن ندرس الظواهر النفسية باستخدام نفس المناهج التى تدرس بهسا علوم الطبيعة الطواهر الطبيعة وجد المعالجون النفسيون أن هذه النظرة تتجاهل تماما أهم خاصية للانسان، أقصد وعيه بذاته ( وجوده ) واحساسه بوجهته فى الحياة وبأهدافه التى يسعى الى تحقيقها (أى صيرورته ) ولذلك اتجهوا الى الفلاسيفة الرجودين علهم يجدون تفسيرا معقولا لطبيعة الانسان ، كما اتجهوا الى الفينومينولوجيا علهم يجدون فيها منهجا جديدا لدراسة الانسان بعد أن عجزت المناهج الأخرى عن دراسته .

#### عرض تاریخی

على الرغم من أن بعض الكتاب الوجوديين يرون أن وجهات نظرهم تمتد جدورها في بعض المسلمات المديمة ، الا أن الأصلل الحقيقي في هذا المنهج العلاجي يكمن حقيقية في كتبات كيركجورد ، وقد مات هذا الفيلسوف عام ١٨٥٥ وهو في الثانية والأربعين من عمره ، كدلك على الرغم من أن الحركة الفينومينولوجية لها ايضا جدورها العميقة في الفلسفات المسديمة ألا أن الفيلسوف الألماني ادمدنو هوسرل هو الذي أثر تأثيرا مباشرا في هذه الحركة الجديدة في العلاج النفسى ، ويعد مازتن هيسدجي الأب الحقيقي التحليل النفسى الوجودي ، فعسد كان تلميدا لهوسرل وفي نفس الوقت من أشسد المعجبين المهال كير نجورد ، وقد جمع بين هذين النيارين باعمال كير نجورد ، وقد جمع بين هذين النيارين من الفكر في كتابه « الوجود والزمن » .

وقد تأثر الطبيب النفسى السويسرى لودفيج بينز فاجنر Liudwig Binswanger بينز فاجنر Liudwig Binswanger وحاول تطبيق أفكاره في الطب النفسى . وكان يعتبر التحليل الوجودى لهيدجر (( المحليسال العلمي العملي الطبيعة تركيب العملي النفسي ) . وكان بنز فانجر يحتر ف الطب النفسي ، فقد عمل تحت اشراف يوجين بلويلر Bieuler كما عمل في كثير من عيادات بلويلر ومستشفيات الأمراض العقلية حتى عام 1907 . كما كان صديقا حميما لفرويد على الرغم من اختلاف وجهات النظر فيما بينهما أحيانا .

ومن اساتدة التحليل النفسى بوس M. Boss المدى عمل أيضا تحت اشراف بلويلر في عيادة الطب النفسى بذيورخ وتتلمد على يد فرويد ، وعمل استاذا للتحليل النفسى بكلية الطب بجامعة

Eugene Minkowski فى فرنسها ، **وفون جبزاتل** 

V.E. Von Gebsattel

Erwin Straus في ألمانيا ، واروين شتراوس
ني أمريكا

#### اعتبارات هامة

يؤكد منهج التحليل النفسى الوجودى دائما على عدة اعتبارات أساسية :

أولا: أن الانسان تديه القدرة على أن يكون واعيا بنفسه وبما يفعله وبما يحدث له ، وبالتالى على اتخاذ قرارانه في هذه الاستسياء وعلى تحمل من الممن أن يصبح لاشيء أو يتحول المعدم بالموت أن الانسان ليس وحدة ثابتة ، بل هو في حاله من الممكن أن يصبح وحيدا ومنعزلا ، بعبارة أحرى من الممكن أن يصبح وحيدا ومنعزلا ، بعبارة أحرى التغير المستمر و انه لا يوجد ، بل بالاحرى هو مستمر في الوجود في البزوغ ، في صيرورة مستمرة، مقذوف نحو شيء ما وتعير دائما طرائقه في السلوك نحو نفسه ونحو الاحداث ولا يكمن جوهر وجوده فيما كان عليه في الماضى ، بل فيما هو عليه الآن وفي وجهة تطوره الذي ينحو نحو تحقيق امكانياته الداخلية ،

ثانيا: لا يستطيع أى احصائى ان يفهم دلالة السلوك الانسانى دون الرجوع الى الظروف التى يعدث فيها هذا السلوك • فمما لا شك فيه ان السلوك سيصبح لا معنى له اذا لم نرجع الى الوتائع أو الى الاهداف الموجه نحوها هذا السلوك مشلا ، لا معنى للابتسامه اذا لم تكن موجهة لشخص ما ، ولا معنى لحركة يد ان لم تكن تصافح أو تمسك بآلة مثلا • فالسلوك الملاحظ من الخارج (س) هو وظيفة الموقف الموجه نحوه السلوك (م)،

والاستجابة الملاحظة من الداخل أي التي يلاحظها الفرد في ذاته (ت) هي النوايا أو المقاصد التي توجه السلوك وترشده • فاذا حذفنا أيا من هذه الابعاد من الاعتبار فان السلوك (س) لن يفهم أبدا . وبالتالي فان مفاهيم المنهج الوجودي في التحليل النفس لا تعترف بتصنيف الوقائع الى موقفية وسلوكية أو ذات وموضوع ، ويؤكدون دائما أن الانسان وبيئته قطعة واحدة لا تنقصم . وبالتالي فان ثنائية الذات والموضوع التي شاعت في كثير من نظريات علم النفس تعجز تماما عن فهم السلوك الانساني . أن هذا التصور يتضمن

يمثل وحدة تحليل شاملة وكلية • ثالثا : انالمنهج الوجودي في البحث هو الوسيلة المثلى للوصول الى المعرفة العلمية للمريض ، تلك المعرفة التي لا نستطيع الوصول اليها باستخدام مناهج البحث التي تستخدم في العلوم الطبيعيه. وعلى لرغم من أن الفينومنولوجية تسمتخدم بين عامه \_ فهم الوقائع الخارجية نما يراها الشيخص الوجوديين باشكال متعددة ، الا انها تعنى - بصفه المريض نفسه • الهذف هو أن نصل على الواقع الوجودي لا الى الحقيقة المجردة • اي اليانواقع مما ير.ه ويخبره المريض الان • معنى ذلك ال نهمــل النظريه سيكولوجية كانت أو بيولوجية لانها تقود المعالج الى الانتباء الى نوع معين من السدوك يتمشى مع مطريته في انتحليل والتفسير ، وبالتابي ل يتمن من تحقيق الفهم الكسامل للمريض . ولدن الوصول الىوافع المريض المعاش ليس بالأمر اليسير ٠ إذ على المعالج أن يعون على معرفه وأعيه بعادانه في النفلير وبنصوراته الشحصيه التي من خلابها ينصت للمريض ويجعل أسلوبه في التعكير من المرونة بحيث يستطيع أن ينصت ويعكر على أساس تصورات المريض ونغته تماما كما يفكر على أساس تصوراته هو ولغتمه وادا لم يسلطيع المعاج أن ينصت جيدا لوصف المريض للوقائع وتصوره لها فقد يؤدى به ذلك الى استنتاجات زائفة ٠ معنى ذلك أن المعالج لا ينصت فحسب، بل هوأيضا يخير ويعيش وفائع المريض واتصالاته ( ذلك الذي يسمى بحضور المعالج ) • معنى ذلك أن المنهج العينوميلولوجي يحاول أن يفهم الالسان المريض بوصفه فردا لا بوصفه ينتمى أني جماعه مرصيه مغينة ٠

في داخله السلوك الملاحظ من الحارج والاستجابة

الملاحظة من الداخل (س) ، و (ت) و بذلك الوقائع

الموقفية (م) بوصفهما جميعًا وحدة • ويتضح

ذلك في بعض المفاهيم مثل الوجود - في ـ العالم،

بما معناه الانسان \_ الذي \_ يسلك \_ بهدف \_ في

هذا ــ الموقف ــ الآن ــ ويعرفه • وهـــذا المفهوم

#### خصائص السلوك

تنبنى ملاحظات الوجوديين ابتداء على دراسة البالغين وبخاصة أولئك الذين يعانون من بعض الاضطرابات النفسية • ولم يشر أي منهم الي الاطفال أو نموهـم الا اذا كانت هذه الاشـــارات عبارة عن استنتاجات من دراسة حالات البالغين • وطالما أن المعالحين الوجوديين يؤكدون دائما على فهم الانسان من خلال النظر الي الوقائع من



زاویة الفرض ذاته • فانهم لم یحاولوا دراسة الخط الشائع لنمو السلوك ذلك لأن نمو سلوك الفرد یعد حدثا فریدا • معنی ذلك آن كل فرد له نموه الخاص الذی لا یشابهه فیه أحد •

ان الحقيقة الاساسية هي ان الانسان كائن يعيش ويسلك ، ويتغير سلوكه باستمرار وثبات، ولديه القدرة لكي يعي تماما بهذه الحقيقة ١٠ الا أن الوعى له دلالته فقط عندما يكون الفرد واعيا بشيء (الشعور) ، وقدرة الفرد لأن يكون واعيا بنفسه وبالأحداث التي تؤثر فيه وبتأثيره هو في هذه الاحسدات تؤدي الى أن يكون قادرا على الاحسيار واتخاذ القرار • فحرية الانسان تكمن في قدرته على أن يختار من بين الاختيارات الممكنة ، معنى ذلك أنه يخلق نفسه وعالمه ، أو هو مسئول عن سلوكه · وكلمات الوجود peing والصيرورة becoming تعنى هذه الخصائص الما كلمات Dasein and Existence فانها تشمل نفس هذه المعانى عند شخص معين في زمن معين ومكان معين، وكلمة الاختيار الوجودي Dasein choosing تستعمل احيانا للاشارة إلى مسئولية الفرد ــ الفرد المسئول ــ عن اختياره ـ للأفعال التي تكون وجوده • ويبدو أن اتجـاه الاختيارات دائما يسير نحو التعبير عن امكانياته

لا آن شعور الفرد ليس مجرد مسألة كلمات ينطق بها · حقيقة أن اللفظ أو الكلم مهما ، ولكله مهم بوصفه جزءا من التفكير والحس والشعور وافعل في علاقاتهم بالأحداث · انه لايفكر فحسب بليخبر ويعيش · فأفكاره ليست واقعة كما يقول بعض الفلاسفة ، بل هي ببساطة تمثل أو تلخص الاحاسيس والمشاعر والتخيسلات والحركات في اتصالها بالأحداث الأخرى · ذلك هو الواقع ·

#### الوجود \_ مع :

لا يوجد الانسان دائمة الا في سياق ، ويأتي احساسه بوجوده المعاش وينمو داتيته من علاقاته بالموضوعات وبالآخرين في علله ، ومن هذه الحقيقة تكسب اللغة ويكسب الشعور كذلك دلالتهما ، الوجود مع هو الذي يصنع الانسان ، وعلى هذا الاساس وحده تصبح اللغة ممكنة والشعور بالذات أيضا ممكنا ، والانسان مشانه في ذلك شأن كل الكائنات الحية كانباتات مثلا مستطيع أن يوجد اذا توافرت شروط معينة فتغير درجة حرارة الجسم بضع درجات أو حرمانه من الماء أو

من الأكسبجين يؤدى به الى المسوت الا أن وجسود الأشسسخاص الآخرين شرط ضرورى لوجسوده وحقيقة أن الانسان يستطيع أن يعيش كالحيوانات دون علاقات بالآخرين ، الا أن انسانيته جاءت نتيجة وجوده مع أناس آخرين و فوعى الانسسان بذاته يأتى نتيجة احتكاته بالأحسدات الأخرى ، وبخاصة الناس و

#### العدم:

من الطبيعي أن يؤدي هذا الوعي (الوعي بالوجود) الى وعن بامكانية ضياع الوجود أو العدم ٠ ويستخدم هذا المفهوم أحيانا للاشسارة الى الوعى بالمكانية الموت. وهو نهاية العدم، ولكنه يستخدم عادة للاشارة الى الاحساس بالفـــراغ والوحــدة والعزلة عن الآخرين ، تلك العزلة التي يرمز اليها الموت • وبهذا المعنى عندما نقول أن هذا الشخص معزول فهذا معناه أن وعيه الشخصي لا يمكن أن يحسنه ويخبره الآخرون بشكل مباشر ولا يمكن أن يحس هو وعي الآخرين ويخبره • كــــذلك ، فان وعيه بذاتيته وشعوره بانيته الشخصية يأتيان نتيجة تفاعله مع الأحداث الأخسرى وبدون هذا التفاعل فان احساسه بانيته ووعيه بذاتيته لن يوجدا ٠ وبدون ذلك فسوف يصبح عدما أولا شيء من الناحية الذاتية على الرغم من أنه من الناحيــه الموضوعية لايزال يبدو أمام الناس بوصفه شخصا واتصاله بالاحداث الاخرى وعلاقاته بهسأ يمنعان تلك العـــزلة • ولذلك فان اللغـــة ــ على وجــه الخصوص \_ هي طريقة للخلاص لأنه يستطيع بواسطتها أن يشارك في عوالم الآخرين ويشركهم معه ( الوجود الحقيقي ) •

ويؤدى هذا الوعى بامكانية فقدان الوعى بالذات الوعى بالذات الانية الى الخوف أو القلق الوجودى ، وهذا القلق انسانى تماما وبالتالى لايمكن تجنبه ، ولكن من المكن التغلب عليه ، مثلا بالتفاعل مع الآخرين ، ذلك التفاعل الذي ينمى باستمراد وعى الفرد بذاتيته وانيته ،

نخلص منذلك الى أن المعالجين الوجوديين يرون أن أهم الحصائص الطبيعية للانسان هي :

١ \_ يظهر السلوك ويتغير دائما في تفاعل مع الأحداث المحيطة •

٢ \_ يعى الانسان دائما هذه الحقيقة في ذاته ،
 وهـذا الوعى الذاتي هو الذي يعطيه احساسه الشخصي بانيته ، أي بوجوده .



۳ ــ نظرا لهذا الوعمى الذاتى ، فهــو قادر على انتقاء أو اختيار استجاباته ·

٤ ــ وبهذه الاستجابة الانتقائية يعبر دائما عن
 ١ وجوده وسلوكه الطبيعي مغيرا من بيئته لتتلامم
 معه ومغيرا من نفسه ليتلاءم مع بيئته

م يستجيب الانسان للعالم الخارجي وللناس ولنفسه باستمراز وتلقائية ، وتنوع الاستجابات هو النتيجة الطبيعية لأشكال الحس المختلفة (الشم والذوق ، السمع ١٠٠٠ الخ ) ، أى أن الانسان دائما يتصل بالاحداث الحارجية بطرق مختلفة على أساس أشكال الحس المختلفة ، فالنظر الى شيء مثلا قد يؤدى إلى استجابة تختلف عن الاستجابة التي تنجم عن تذوقه أو لمسه .

آ ـ يؤدى الوعى بالذات الى التعرف على أنه من الممكن أن يفقد الفرد انيته ، بأن يفقد كل علاقاته ببيئته ، وهذا يؤدى الى قلق طبيعى ، واستجابة القلق هذه خاصية طبيعية عند الانسان وبالتالى فليس من الضرورى أن تكون أساسا للمرض النفسى ، فالقلق يحدث عادة عندما يواجه الشخص تهديدا لوجوده أو لمصلحته ،

#### الوجود \_ في \_ العالم:

يقول بنز فانجر أن هذا المفهوم يضم « العالم الداتى للفرد وعلاقاته المتعددة بالناس والموضوعات» وكما ذكرنا سابقا أن السلوك لايفهم بدقة الا اذا نظرنا اليه وصفه محصلة التفاعل التلقائى للاستجابة (س، ت) والأحداث الموقفية (م)

فالسلوك لا يفهم \_ اذن \_ بدقة مستقلا عن المواقف التى يحدث فيها أو عن مقاصد الفرد ومراميه معنى ذلك أن الوحدة السلوكية الأساسية موضع التحليل هى وحدة كلية ( وحدات الـ ت \_ م \_ س) • فسلوك الفرد فى أية لحظة يفهم بوصف نتاج وعيه بذاته وطرائقه المعتادة فى السلوك ومقاصده فى على المواقف والموضوعات والناس •

من الواضح - اذن - أن هذا المفهوم الشامل يضم فى داخله مفاهيم فرعية أو أنواعا من السلوك تنتمى الى طبقات مختلفة • وفى هذا الصدد \_ يضع المعالجون الوجوديون ثلاثة مفاهيم : العالم الحيط Mitwelt والعالم الوسيط Eigenwelt والعالم الوسيط الخاص

#### العالم المحيط:

يشير هذا المفهوم الى العالم الطبيعى للسلوك ، أى الشكل البيولوجى لسلوك الفرد ، ذلك الشكل الذى لا بد وان يوجد حتى وان لم يكن الشخص واعيا بذاته ويعرفه رولوماى بأنه عالم القانون الطبيعي والدورات الطبيعية للنوم واليقظة للميلاد والموت للتوتر والراحة ، ذلك السلوك الذى يعمل وفقا لقوانين الحتمية البيولوجية والناس الذين يحيون فى هذا العالم المحيط يختارون سلوكهم على أساس حاجاتهم البيولوجية كالرغبة الجنسية مثلا ، لا على أى أساس آخر وغاياتهم من الاسستجابة للاحداث الموقفية والموضوعات ولانفسهم هو المستخدام هذه

الموضوعات للمحافظة على وجودهم البيولوجي وتحقيق الاشباع ( ولذلك يقول الرجوديون دائما أن فرويد أقام نظريته أساسا على العالم المحيط ) وتنرمج بعض مفهيم علم النفس في هذه الفئة مثل مفاهيم التلاؤم والتكيف والفلاد يتكيف مع تغيرات الجو ويلائم نفسه مع أيه حاجة بيولوجية داخلية كالجوع وهذه الاشياء تعمل وفقا للقوانين الطبيعية وكل ما يستطيعه الفرد هو أن يبذل جهده ليتلاءم معها وفالفرد لا يستطيع أن يمنع الجوع ليتلاءم مثلا أو يغير من الجو الخارجي ومن الجوع بالاكل أو يحمى نفسه من الجو الخارجي ومن الحوق هذا الشكل من الوجود لا يختلف الانسان عن الحيوان

العالم الوسيط:

وتشمل هذه الفئة من السلوك الناس الآخرين ، ولكن بطريقة معينة ٠ فالهدف هو توسيع الحبرة وأصيلة بالاخرين من خلال المشارية في الأحاسيس والمشاعر والافحار الخاصة التي يثيرها موقف معين. وتسمى هذه العلاقة بالمواجهــه ، وتشــمل دائما الوعمي المتبادل وتدرأ الاحساس بالعزلة والوحدة لأن بل شخص مشارك انما يشارك في الحبرات الحاصه للاحرين وبالتالي يكتسب وعيا جسديدا بالذت ويزداد احساسه بانيته • وهي علاقه أنش من كونها نديفا أو توافقاً ، ذلك لان بل فرد يتغير نتيجه تفاعله مع الاحر • الا أنه من المسلمن ال يستجيب الناس تسخصما بوصفه شيئا لا بوصفه انسانا • فأى شخص من المسكن أن يستخدم شخصا آخر لاشباع رغباته البيولوجيه فحسب دون أن يحاول اقامه علاقة انسانيه بينهما -فهناك مثلا فرق أساسي بين اغتصاب فتاة وبين المضاجعة الجنسية بين المحبين • في هذه الحالة نقول \_ باستخدام المصطلحات الوجودية \_ أن انشخص يسلك في عالم محيط لا في عالم وسيط ومما لا شك فيه ان مدى نجاح الفرد في اقامةهذه العلاقة يختلف في الدرجة ، ولكن مقصده مهم جدا وهو الذي يحدد نوع السلوك • فالعلاقات المشاركة ( المواجهة ) انسانية أولا وأخيرا ويسهل اقامتها بواسطة اللغة ، الا انها في بعض الأحيان قد تقوم بواسطة وسائل اتصال احرى عير لفظية ت المهم أن التأكيد هنا علىالخبرة المشتركه ، وهذا الشكل من السلوك يسمى أحيانا بالوجود ـ مع ـ الآخرين. العالم الخاص :

وهذه فئة من السلوك ، يرى الوجوديون أنعلم النفس أهملها ولم يعرها اهتماما · فقد ذكرنا أن

الانسان لدیه قسدرة تمیزه بخاصة وهی انوعی بذاته و هذا الوعی یؤدی الی نمو الشعور بالانیه و ذلك الشسسعور الذی نفسره بانه انماط من تعریف الذات و تقییم الذات أو الحكم علیها ذلك الذی یسمی بالوجود فی ذاته ، و تقییم الدات هذا جاء نتیجة تاریخ الفرد الطویل و خبراته المعاشة فالفرد یستجیب اذن للاحداث علی أسساس مایعنیه هذا التفاعل بالنسبة لانیته ، أی بالنسبة لحکمه علی ذاته ، ومن خلال هذا « الشكل من السلوك » یری الشخص العالم فی منظوره الحقیقی الساس المعانی الشخصیة « آی بالرجوع الی الدات » التی تقود استجابته للاحداث من حوله ،

#### أشكال من الوجود:

اهتمالوجوديون بصفة خاصة بأسائيب لانسان في التفاعل مع الآخرين ووصفوا أشكال هـذه الأساليب وقد وصف بنزفانجو أربعة أشكال ماسية : الشكل الغفل anonymous miode في هذا الشكل يضيع الشخص انيته ولا يعتبر نفسه مسئولا عن أفعاله ولا الآخرين كذلك نفسه مسئولا عن أفعاله ولا الآخرين كذلك وبائتالي يدمر فرديته ، كما هو الحالعند أشخص وبائتالي يدمر فرديته ، كما هو الحالعند أشخص الذي يتطابق تماما مع جماعته ، أو كشخص يتظاهر ضمن حشد والشخص هنا يستغل ضياع فرديته للقيام بأعمال لا يستطيع تحمل مسئوليتها بوصفه فردا و المسئولية والمسئول في التعالية المسئولية ا

singular mode الشكل الفردى فيشير الى كل اشكال علاقات الفرد بنفسه ( تقييمه لنفسه وحكمه عليها ) ، ويشمل ذلك طريقة استجابته لجسمه وحكمه عليه ، كما هو الحال في عقاب الذات أو الاشكال المختلفه من تدمير الذات. النع والشكل الجمعي plural mode هو صور العلاقات بالآخرين حيث يعاملهم الفرد كأشسياء، يستخدمهم لاشباع حاجاته أو الوصول الى أهدافه كما هو الحال في العلاقات الرسمية حيث نجد الناس تتنافس مع بعضها أو تستغل بعضها أو تخدم بعضها \_ تلك العلاقات التي يرغب الفرد في أن يحصل على شيء من ورائها ، حيث لا يوجد اهتمام شخصي أو اعتبار انساني أو حالة انفعالية مع النَّاسُ الآخرينُ • وأما الشَّسَكُلُ الْثُنَّالِي dual mode فهو أكثر الاشكال انسانية ، هو لب الخبرة الوجودية السوية • في هذه العلاقة ، يفكر كل فرد في نفسه لا بوصفه شخصا منفصلاً، بل بوصــفنا نحن الاثنين نعيش معا في علاقــة متبادله مشبعة أصيلة وتتسم هذه العلامة



بتقدير الآخر واعتبار له ، واستجابات وجدانية تجاهه واهتمام بمشاعره وافكاره الخاصه ورغبة أكيدة في مشاركته أهدافه واختياراته ، مثل هذه العلاقة مشلا نجدها في تلك الرابطة الحميمة والوجدانية بين الطفل والوالدين وبين الاصدقاء المخلصين وبين المحبين الاوفياء ، وربما كان الحب مثالا له دلاله خاصة حيث نجد المشاعر المتبادله من القوة والاصالة بحيث أنه لا يمكن لهذه العلاقة أن تنفصم بمضى الوقت أو حتى بالموت .

ستطيع الآن أن نرى في هذه المفاهيم تأكيد الوجوديين دائما على العلاقات الانسانية الأساسية \_ والتي بدونها لا يمكن أن تكون انسانيين ــ والاشكال المتعددة لهذه العلاقات • ومن المكن أن ننظر الى كل شكل من أشكال السلوك بوصفه تعبيرا عن العملاقة بالناس الآخرين ( العالم الوسيط) والعلاقة الذات ( العالم الخاص) والعلاقة بالعالم الطبيعي ( العالم المحيط ) • مثلًا ، الذاتية لا تمثل فقط فقدان العلاقات بالناس بل أيضا أسلوبا للتعامل مع الرغبات البيولوجية وللمحافظة كذلك على انيه معيّنة • ومن ناحية أخرى فالموقف السلوكي الواحد من الممكن أن يخدم اغراضا مختلفة • مثلا الزواج العادي ، من المتوقع أن يتسم بالحب والاهتمام المتبادل وبالخبرات والاهسداف المستركة ( الشكل الثنائي ) ولكنه من الممكن أن يتسم كذلك باستغلال كل فرد لشريكه (الشكل الجمعي ) ، أو بالاهتمام الذاتي واهمال الشريك بر الشكل الفردى ) • ومن الواضح \_ بطبيعة

الحال \_ أن هذه الانماط من السلوك متعلمة أو مكتسبة من خلال خبرات الشخص • واذ! أردنا أن نفهم أى فرد ، يصبح من المهم أن نتعرف أولا على الخاصية العامة التي تسم سلوكة في علاقاته بالناس الآخرين وبالمواقف على تنوعها واختلافها الواسع •

#### خصائص الخبرة الذاتية

ذكرنا أن المعالجين الوجوديين يحاولون دائما فهم سلوك الفرد على اساس خبرته الذاتية وهذه الخبرة الذاتية لها خواص أو ابعاد معينة أو كما تسمى أحيانا «الأمنية الأولية للوجود الانساني» واهم هذه الابعاد هو الزمان والمكان .

#### الزمان:

وعندما نقول ان عصر الزمان خاصية اساسية للخبرة الذاتية ، فلا نقصد بذلك الزمن الموضوعي كما نقيسة بالدقائق والساعات ، بل الزمن الداخلي أو الإحساس بالزمن ، وهو بطبيعة الحال ليس مستقلا تماما عن الزمن الموضوعي • فالخبرة الذاتية بالزمن هي الإحساس بانسياب الحياة ، اى الوعي بتدفق مستمر لخبرات تتغير دوما • فهناك احساس داخلي عند الفرد بسرعة التغير أو بمعدل لهذا التغير • وحكم الفرد على معدل مرور الزمن يختلف باختسلاف الظروف المحيطة • فاحساسي بمعدل الزمن وانا في حالة ملل يختلف عن احساسي بهذا المعدل وأنا العب مثلا • وينبني هذا الاحساس في تتابع منتظم لا ينقلب أبدا •

فالماضى هو ما تركناه خلفنا ولكن من المكن تذكره والحاضر نعيشة بوصفه وعيا بسلوكنا في علاقته بالاحداث من حولنا الآن والمستقبل كذلك نعيشه بوصفه توقعا ونشاطا مقبلا (المستقبل القريب) أو بوصفه آمالا واهدافا بهذا التتابع الزمنى الذي يشعره بالصيرورة أو الاستمراريه وهناك بعض الافراد يتسمون بانهم يتطلعون دائما نحو المستقبل وهناك افراد آخرون يتسمون بانهم يعيشون دائما في الماضى ومن يتسمون بانهم يعيشون دائما في الماضى ومن المعتقد أن هذا الاسلوب يتغير بتقدم الفرد في السن ويؤدي تقدير الفرد للزمن الى اساليب معينة في الاستجابة في فهناك من يملأ كل دقيقة أو يماطل من يقتل الوقت وهناك من يسوف أو يماطل من الخ

ولكي نوضح الفرق بين الداخل الذي نعيشه وبين الزمن الخارجي الموضوعي يعطينا الكسيس كاريل هذا المثال · نحن في طفولتنا نشعر عادة ببطء الزمن ، فعندما نتذكر احداثنا الطفلية يبدو ننا الزمن فسسيحا طويلا وتبدر طفولتنا ممتدة ، وعندما نكبر في السـن نشــعر بأن الزمن يمر بسرعة وكأن الايام والسنين لم تعد كما كانت بل تبدو اقصر بكثير من ايام طفولتنا و الواقع ان الزمن الخارجي الموضوعي لم يتغير بل احساسينا به . فنحن عندما كنا اطفالا كنا نتغير بسرعة فيبدو الزمن الخارجي طويلا بطيئا وعندما كبرنا أصبح معدل تغيرنا بطيئا فبدا الزمن الخارجي لنا سريعاً نستطيع أن نشبه ذلك بشاب يسبح في نهر ، والنهر ينساب بسرعة معينة في مجراه ، عندما يبدأ الشاب السباحة في اتجاه المجرى يبدأ نشيطا سريعا حتى ان سرعته تفوق سرعة جريان تيار الماء فيبدو النهر في جريانه حتى اذا حل به التعب ابطأ في سرعته لدرجة ان سرعته هذه تصبح اقل من سرعة جريان تيار الماء فيبدو النهر سريعا في حريانه فالزمن الداخلي يخضع لايقاع تغيرنانحن واما الزمن الخارجي فله ايقاعه الموضوعي المستقل

#### الكسان: -

والمكان هو الخاصية الاساسية الثانية للخبرة الذاتية وهو يقوم كذلك على الاحساس الذاتي بالمكان اكثر من قيامه على المساحة الفيزيقية وباستطاعة الفرد ان يخبر المكان بطرق مختلفة .

فالمكان الموجه هو الاحساس الشائع وهو اكثر ارتباطا بالمكان الفيزيقي • فالفرد هنآ يخبر المكان بوصفه ذا محاور راسية ( الى أعلى والى اسفل ) محاور افقية ( **امام وخُلُف ويمين وشمال** ) وهذه المحاور هي التي ترتبط بها اكثر الاستجابات دقة وضبطا • ففي هذه الخبرة المكانية يخبر الفرد الحدود والموضوعات ( **داخل وخارج** ) ، واما المكان المستنغم فهو احساس الفرد بالمكآن ملونا بحالته الوجدانية في لحظة معينة • مثال ذلك عندما نصف مكانا ونقول عنه «منور أو مقبض» «حاو أو ممتلىء» فالشعور بالاسي يجعل المكان مقبضا والياس يجعله حاويا ٠٠ ومن سمات المكان المستنغم كذلك قولنا « شرح » و « كئيب » او قولنا عن مكــان ما انه « تاریخی » أو « اسطوری » وبناء علیه ، فهذا المفهوم ( مفهوم المكان ) يشير في بعض الاحيان الى انواع من الحبرة الحسية كما يعيها الفرد ، وفي احيان اخرى يشير الى استجابات وجدانية تلون هذا الاحساس

#### الانسان السوى

يناء على ماتقدم نستطيعان نطرح سؤالا اساسياء من هو الأنسان السوى ٢ الانسان السوى هو من كان قادرا على التفاعل مع مواقف تثيرة ومتنوعة ومتيقظا لكل أبعاد الموقف ، وهو دائما واع بنفسه وبسلوكه وبالأحداث التي يستجيب لها • وبالإضافة الى ذلك ، فهو قادر بايجابية على اختيار طريقته في الاستجابة للمواقف لا ان يقفّ سلبيا ليسلك بطريقة معينة تحت ضغط الاحداث نفسها وهو قادر كذلك على تحليل احتياجات الموقف واختيار الهدف المناسب ، ويقرر الطريقة المثلى للوصول الى الهدف ويضع خطتة موضع التنفيذ . والشخص السوى لا يكون قادرا على الاستجابة لمواقف كثيرة ومتنوعة فحسب • بلّ ايضا لديه اساليب كثيرة من السلوك مؤثرة وفعالة ، بشكل مرن يسمح له بمواجهة الصـــعاب وذلك بتغيير اسلوبه والاستجابة لكل موقف بما يلائمه ٠

واخيرا يكون قادرا على اقامة وصال حميم مع الناس حيث يشاركهم الافكار والمساعر ( العالم الوسيط ) ويقيم مع الاخر علاقة متبادلة مفعمة بالحب الاصيل الشكل الشائي ) •

محمود الزيادي



# التفافة والوعى الجماهيرك

عيد السيلام رضوان

في فترة الانتقال الى الاشتراكية ، فترة سلطة تحالف قوى الشعب العاملة ، أصبحت الجماهير صانعة الأحداث ، وأصبح للوعي الجماهيرى دور مباشر متاح في مواجهة وتوجيه حركة الأحداث اليومية في بلادنا ٠٠ لكن المثقفين \_ تلك الفئية النشطة والمتوترة في ساحة التحالف العريضة \_ كثيرا ما يشكون من احجام هذا الوعي وانصرافه عن مسائل الثقافة الرفيعة بل والمعتادة أيضا ، عن أعمال كافكا وشاجال وفايس ، وعن تأميلات برتراند راسل الفلسفية ٠٠ وعكوفه على ثقيافة روايات ( الجيب ) ومسرح التليفزيون ونتياخ العباقرة من مؤلفي أغانينا الأعزاء!

ان وعى الجماهير الهائلة مصاب بعطب لا علاج له فى أفق مثقفينا ، وأن المثقف (التقليدي) لايجد أمامه أخيرا الا أن « يسقط فى يده » وأن يسلم بالتعامل مع هذا الوعى فى اطار هذه الحدود ٠٠ أن المساهمة فى صقل الوعى الجماهيرى وفى تنمية ملكاته ، قضية يواجهها مثقفونا ، لكن هذه المساهمة تقتصر أمام «ضغطرغبات الأفق الجماهيرى

الضيق العنيد وأمام هذه الكثرة من المسائلوالهام المشتق الحاحا للقترة الانتقال » تقتصر على العمل في نطاق الحدود المتاحة ٠٠ كما أن «مسألة حيوية كمسألة تطوير الوعى الجماهيرى وتفتحه العقسل والثقافي هي عملية تاريخية لا تحمل على المدى القريب من فرط تعقيدها وحساسيتها وانما على المدى المحداث ستأخذ المسألة معالمها وتصبح على المدى البعيد واقعا جديدا» • انه تحليل (نافذ) ومريح معا لمشكلة الوعى المتخلف الغيبي الساكن المعاصرة من التاريخ ١٠٠ وانطلقا من الاعتراف المعاصرة من التاريخ ١٠٠ وانطلقا من الاعتراف بوجاهة هذا التحليل ، تبقى المامنا له مع ذلك بنقط حديرة بالملاحظة حول طبيعة وحدود هذا الوعى المائياته النوعية ٠٠٠

لو وجهنا الى عامل صناعى ماهر ، سوالا عن رأيه فى دور الطبقة العاملة فى المجتمع وفى التاريخ فان اجابته لن تتعدى حدود الاشارة الى أهميسة مساهمتها فى الانتاج ، أى فى النهوض بمستوى الاقتصاد و « المعيشة » فى المجتمع • وان اجابة

من هذا النوع لا ترقى الى مستوى الفهم العام والشامل لاجابة مثقف (تقليديا كان أو ثورريا ، ماركسيا أو ليبراليا ٠٠ أو حتى برجوازيا متحمسا) ، فسنستمع منه الى عبارات عنالصراع بين الطبقات وعن الثورة ، وسيحدثنا مساوا بايمان أو بتحفظ أو برفض ما عن مفهوم المادية الجدلية لحركة المجتمع وحركة التاريخ وعن علاقات الانتاج وتقسيم العمل ، وربما حدثنا عن بدء ظهور الطبقة العاملة وعن كيفية نموها خلال القرن السادس والسابع عشر ١٠٠ الغ ٠

إن المقابلة ب ن الاجابتين السابقتين توصلنا الى اسمستنتاج ان العامل (الفرد) لا يملك قوة الوعى الكامنة في طبقته ، وهو لا يفهم أيضا دور طبقته خارج حدود ممارسته اليومية الجزئية ــ التقليدية \_ أنه لا يملك قدرة وعى المثقف ا ( العتادة ) على الربط بين الوقائم والأحداث اليومية وعلى الخروج منها بحكم عام · ان وعي العامل ( الصناعي ) لدينا هو وعي جزئي ، لا يتعامل مع الظوآهر الاجتماعية ولا يفهمها ٠٠ ان هذا الافتقار الى القدرة على الادراك العام أو الشامل للأشياء ( بأي صورة من صور هذه القدرة ) وعلى صياغة الأحكام أو القضايا العامة، هو سيمة مميزة لوعي العامل ( أو وعي الفلاح أو الحرفي ، فكلاهما يندرج تحت نفس السمةو بدرجات أعلى ) ان هذا الافتقار الى الفهم العام لا يعوقه عن فهم الظواهر والعلاقات \_ سنواء في ترتيبها الاجتماعي القائم أو في تطورها التماريخي ــ فحسب ، بل يعوقه أيضا عن فهم العسلاقات الاجتماعية داخل حدود وحدته الانتاجية نفسها فهما متكاملا ٠٠ ان في هذا الفهم \_ كوعي انساني ـ قصورا في امكانياته النوعية ٠

واذا نظرنا الى الوعى المقابل ، وعى المثقف التقليدى ، فسنجد هاذه الامكانيات النوعية متحققة ، وسنجدها أيضا خلف كل أوجه فاعلية هذا الوعى الاجتماعية ٠٠ ولكننا سنلاحظ أيضا في هذا الوعى الذي يعبر عن عالقات الواقع وظواهره الاجتماعية ويفسرها ، لا يملك القدرةعلى التغيير المادى لأسس الترتيب القائم بين هذه العلاقات والظواهر ١٠ انه يفهم ويفسر وينقد ، ولكنه يفتقر الى قوة «الطبقة» في التغيير ٠ وحين يملك درجة من درجات التائير لا يصدر عن فاعلية الاجتماعي ، فان هذا التأثير لا يصدر عن فاعلية هذا الوعى بما هو كذلك ، أي بوصفه وعي مثقف مثقة أو فرد ) بل يصدر عن فاعليته بوصفه



تعبيرا عن موقف (طبقى) محدد ١٠٠ ان المثقف بالدوات هذا الوعى وامكاناته بيفسر ظواهر علاقات الواقع الاجتماعي في ارتباطها بنظرة الطبقة التي يقف معها ٠

ان قصور الوعى الجماهيرى (فى كونه جزئيا وسالبا) ، وافتقار وعى المثقف التقليدى (الذى ترتبط قدرته على تفسير الوقائع والأحداث بنظرة البرجوازية المبدعة للثبات ) الى قوة التغيير المادية للترتيب القائم بين الوقائع ، انهما معا نتيجة مباشرة لتقسيم العمل ولفصل هذا التقسيم واذا كانت لهذا التقسيم صور متعددة فى التاريخ واذا كانت لهذا التقسيم صور متعددة فى التاريخ \_ تعدد الطبقات المالكة للانتاج وللثروة الاجتماعية \_ فان هذا الفصل بين العمل اليدوى والعمل الذهنى ، الذهنى يأخذ مكانه كعنصر حاسم فى كل تلك الصياغات المتعددة للحياة الاجتماعية بأسرها ،

والى هذه الصياغة العلاقات بين المنتجين والملاك \_ عبر تطورها في التاريخ من المجتمع العبودى حتى المجتمع الراسمالي ترد الفروق النوعية في الامكانيات البشرية (المادية والمعنوية) بين الطبقات الاجتماعية المختلفة . وفي حدود هذه الصياغة للمجتمع الانساني تكون القدرات المتاحة للجماهير هي القدرة على الانتاج لا على التفكير ، وتصبح القدرة على التفكير متاحبة لتكوين بشرى نوعى مخالف يعيش على صياغة صور علاقات الانتاج الاجتماعية وتنظيمها كا تكوين بشرى ذى وضع فئوى اجتماعى خاص ملاً المسافة بين المالك والمنتج . وفي داخــل نطاق الوجوه المختلفة للصياغة البرجـــوازية للمجتمع ، تصبح وظيفة الوعى الجماهيرى هي فهم المعطيات الجزئية ( التفصيلية ) للعمال الانتاجي والاستجابة الايجابية لها . وخادج هذه الحدود يفقد الوعى الجماهيرى أيجابية أدائه ، ليصنح وعيا متلقيا ٠٠

وحتى فى داخل الحياة الثقافية للمجتمع البرجوازى ، يقوم الفصل بين مجالات العمل المقلى والثقافي الختلفة كسدهة أساسية وكطابع مميز • فالى جانب الانفصال الراسخ بين المثقف وبين الجماهير . . يقوم الانفصال بين العالم والفيلسوف ، وبين الفيلسوف والأديب ، وبين الأديب والعالم . . وهكذا . .

ر فلكل من الأديب أو العالم أو الفيلسوف - بوصفه وعيا منتجا للقضايا والأحكام العامة - عالم خاص ليس هو عالم النطاق الاجتماعي العام ، أن القدرة على تكوين الأحكام العسامة لا ترتبط هنسا بمسائل المجتمع السياسية

والانسانية العامة ، بل ترتبط بحدود عالم الاهتمامات الخماص وحين يتحقق همذأ الارتباط في وعي مثقف ما ، فإن هذا الوعي ليس هو وعى المثقف التقليدي الخاضع لأطر الفكرية البرجوازية ، بل هو وعى المثقف وقد تحرر من نطاق الصياغة البرجوازية للحياة الثقافية ، ليصبح وعى مثقف ثورى ، أو وعى فرد ( مثقف ) ينتمى بوعيه ( المكتسب ) للطبقة العاملة ، أو البرجوازية الصفيرة ٠٠ النم ، وأن كلا الوعيين السابقين لهو تعبير عن فهم نام غير سائد بعد ) • أنه الفهم القائم على التقسيم ، تقسيم البشر الى انواع منفصلة قائمة بذاتها ، وتقسيم العمل الثقافي نفسه الى انواع ومجالات منفصلة وقائمة بذاتها أيضا. وأن هذآ الفهم هو ما يفطى المهام المطروحة في المجتمع البرجوازى بأشكاله وتحوراته المتعددة والتي تندرج جميعا تحت لواء اللكية الفردية المقدس! •

في حدود هذا التشكيل للحياة الاجتماعية ، لا تقوم الوعي الجماهيري - كادراك بشرى العالم وللحياة الاجتماعية نفسها - لا تقوم له قائمة خارج حدود الفهسم الغيبي الساكن السالب للأمور ٠٠ فهم الأمور كما لو أن خلفها طبيعة ثابتة اصيلة اذلية!

...

وفي فترة انتقال ( المجتمع ) الي الاشتراكية، لا تكفل الشعارات الثورية ( الهاتفة بتمجيل الجماهير ) لا تكفل وحدها للوعى الجماهيرى فرصة الافلات من حصار الغيبية السلبية المتفرجة السماكنة ٠٠ واذا كان التقسيدم بالشروط السياسية والاقتصادية \_ عبر فترة الانتقال \_ الى الصياغة الاشتراكية ، يكفل الاستحابة الحماهيرية الكاملة للمهام الراهنة ويتيح دورا مباشرا لها في قلب الأحداث ، قان مهمة انتقال الوعى الجماهيري (في مسائل العمل الاحتماعي المختلفة ) من مستوى التلقى الى مستوى المشاركة الباشرة الواعية تصبح ضرورة ملحلة وداخلة ضمن مهام فترة الانتقال الثورية ، بل تصبح بالتحديد الوجه ( الأنساني ) لعملية تغيير الشروط الاجتماعية الاساسية التقليبدية القـــائمة ،

في هذه الفترة تتركز مهام المشروع الثقافي اليومي الأساسية حول اتاحة الفرصة الوعي الجماهيري \_ اليومي \_ للانتقال من شروط تقسيم العمل البرجوازي الضاغطة ، شروط الحياة على طريقة اللكية الخاصة (الساكنة) ،



الى شروط العمل الاشتراكى ، التى تقضى بتدرج واع وحاسم على الهوة الفاصلة بين العملل اللهوى . الذهنى والعمل اليدوى .

ان اتاحسة القصدرة على التفكير وعلى الاستنتاج ، على صياغة المفاهيم والأحكام العامة لجماهير في وضع ثورى وذات وعي متخلف ، هي احدى مهام العمل الثورى في نطاق الجماهير . وان هذا هو بالتحديد ما يسميه الفهم العلمي ب (تثقيف الجماهير) . . وانه لعن طريق العمل على تغيير الشروط الأساسية للتكوين الاجتماعي البرجوازى ، بمؤسساته وتنظيماته الفكرية والشياسية (وهي حميما مهام والثقافية والسياسية (وهي حميما مهام الساسية في فترة الانتقال) يمهد الطريق أمام تطور امكانيات الوعي الجمساهيرى وملكاته الداخلية . ومع أن العلاقة بين عمليتي التغيير وتطور الوعي الجماهيري هي علاقة تأثير متبادل وتطور الوعي الجماهيري هي علاقة تأثير متبادل حدلية في حركتها ، الا أن المبادرة تنطلق من حانب عملية التغيير الاجتماعية النظمة أولا .

ولكن حين يغيب الفههم العلمي عن ذهن مثقف نشط يعمل بحمهاس في المجال ، فانه يتعامل مع الجماهير ككل هائل .. غير متمايز.. لا طبقي ، كل ساكن ذي طبيعة عقلية وادراكية متواضعة الملكات تسترشد بحركته العقلية الراقية المفسرة للواقع وتتبعها ..

ان مثقفنا أيضا \_ في غياب الفهم العلمى \_ يتصور الأمور الواقعة على أنها طبيعة ثابتــة ! أنابــة !

( الا يتضح هنا \_ من نظرة المثقف التقليدي

الى اهتمامات الفهم الجماهيرى على انها رخيصة (مادية) ضيقة الأفق ، ومن نظرة الجماهير الى اهتماماته هو على أنها محض شغل فراغ. (ما زالت كلمة (فكر) تستعمل عند القطاعات العريضة من الجماهير كمرادف الكلمة العامية (زعل) أى الحزن) – ألا يتضح من هذه العلاقة بين المثقف التقليدى وبين الجمساهير مدى (صرامة) التقسيم الفاصل بين العمل الذهنى والعمل اليدوى!)

ولكن من حقيقة تاريخية معروفة جيدا ، وهي أن جماهير البروليتاريا الصناعية بأسرها لم تكن شيئا يتصف بالوجود فيما قبل ظهور مجتمع البرجوازية الراسمالي الصلاعي مع بداية العصر الحديث . . يظهر بوضور أن الجماهير ليست هي ذلك الكل المتجسانس اللاطبقي . . وانما هي ذلك المجموع الهائل من الأفراد المنتجين من مختلف الطبقات الاجتماعية عمال . . فلاحين . . برجوازية صغيرة . . الخ واذا كنا نتكلم عن وعي جماهيري عام واحد ، فان هذه التسمية لا تعني أكثر من وجود مزاج عقلي وثقافي اجتماعي وعام هو نتيجة لتفاعل وتداخل الأمزجة التباينة ـ والمتناقضة أحيانا ـ لحماهير هذه الطبقات .

وحين يقوم المشروع الثقافي اليومي بتلبية احتياجات ورغبات وتطلعات نوعية واحدة لطبقة ما وتعميمها على إحتياجات الطبقا تالاجتماعية الباقية ، فان هذا لهو المشروع الثقافي اليومي كما تنتجه الصياغة العقلية البرجوازية للحياة الاحتماعية .

وعلى سيسبيل المثال ، فإن هذا الانتاج المتراكم يوميا من التمثيليات والأغاني العاطفية المؤثرة ، وكذلك عملية تشوبه الفولكلور الشمسعبي في عواكس غنائية احتفالية مبتذلة \_ تفتقر الى أصالة المصدر ــ ثم وضع لافتة نطوير الفولكلور على مثل هذه الأعمال • ( آليس غريبا أن كثيرا من أصحاب الشكوى التقليدية من هبوط ذوق الجماهير الحير ، هم اعضاء متحمسون في جمعية المنتفعين بالفن والفلكلور الشعبيين !) ان هذه الأعمال ليست هي الأعمال التي تتطلبها والتي تقتضيها فترة الانتقال ، بل انها تأخذ أتجاها معاكساً . . كما أن تصور مشروعات الثقافة في القرى عن طريق (مجهودات) مندوبين ومندوبات قاهريين يتمتعون برقة حاشهمية وبارهاف السائح المتجول ، أو عن طريق اضفاء جو أفلامنا الملودرامية البهيج على أمسيات الفلاحين . . الخ هو تصور غريب لا ينتمى لمهام مجتمع الانتقال

ان رفع مستوى التذوق الفنى لدى الجماهير على سبيل المثال أيضا عن طريق المعالجة الأكاديمية في داخيل دراسات شبه متخصصة وضيقة النطاق ، لن يعنى سوى رفع الكفاية التذوقية لدى جمهور خاص ، هو جمهور الدخل فوق المتوسط ، وحتى لو امتدت مثل هيله المعالجة الى مناطق جماهيرية أقل دخلا ، فلن يعنى هذا الأمر سوى اسقاط الاهتمام الذوقى لجمهور الطبقة المتوسطة على جماهير من فئات لجمهور الطبقة المتوسطة على جماهير من فئات أقل دخلا وذات احتياجات واهتمامات نوعية مخالفة ، لكن عملية رفع المستوى الذوقى مشروع أقل من حيث شموله واتساع نطاقه مشروع أقل من حيث شموله واتساع نطاقه

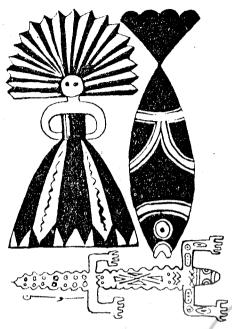

وأن مهمة تثقيف الوعى الجماهيري واثارة ملكاته الابداعية الدفينة ، ترتبط بشكل مباشر بمهمة ايجاد حل \_ يقوم على الفهم الاشتراكي العلمي \_ لمسألة الإنفصال ( التخصصي ) البرجوازى بين أوجه ومجالات العمل الفكرى والثقافي المختلفة · « حيث يقوم التخصص المهنى والوظيفي والأدائي على قاعدة من الارتباط المباشر بمهام وقضايا العمل الاجتماعي العام ، وحيث تتاح للمتخصص قدرات جديدة على الفاعلية الاجتماعية الأشمل تأثيرا واسهاما في حل المهام المطروحة على الصعيدين الاجتماعي العـــام والمهنى الخاص أيضا . وهنا حيث يزول الفصل بين العملين اليدوى والذهنى تتحقق أبعساد شمولية ( جديدة ) للتخصص ويفقد معناد البرجوازي الضيق والمرهف » · فأدب منفصل عن الفلسفة ، وفلسفة منفصلة عن العلم ، وعلم منفصل عن الأدب . . الخ . . تلك هي الحلقة البرجوازية المفرغة ، والتي تحد الأفق أمــام المثقف وتزيد من انعزاله عن الجمـــاهير ، وعن القضايا ( الحقيقية ) لواقعها الراهن .

عبد السلام رضوان

# توماس مان .. عربي الثرن والشاك



## د. شربینه مجیدی

أن القدرة على الابتكار لا يمكن أن تكون هي المحك الوحيد لعمل الأديب (١) \* بل انها لتظهر لي قدرة ثانوية ينظر اليها الجيدون والمجيدون من الأدباء نظرة احتقار ويستفنون عنها بدون أن روايته ((**أباء وأبناء))** : بما اننى لا أملك القدرة على الابتكار فانني دائما في حاجة الى ارضية معينة أستطيع أن اتحرك عليها بحرية وثقة . فمثلا أمدنى طبيب شـاب من الريف بالصـفات الأسماسية ليسماروف ٠٠ ليس في وسعى ان استشف أى أسى من كلماته تلك ، بالعكس ان نوعا من الاعتداد بالنفس ينطق من خلالها . وأذكر بهذه المناسبة مناقشة دارت بيني وبين أديب ألماني شهاب عن عناوين القصص خدمها بقوله: أتعلم أن كل العناوين باستثناء أسهاء الشخصيات انها هي تحريف ، ـ سليم جدا! ان هذه الاتجاه النوقي هو الذي في حد ذاته يصر على أن يسمى كل اختلاق تحريفه .

على كل ، سواء كانت الصادر التاريخية او الأساطير أو القصص القديمة أو الواقع الحي

هو المعطى الذي يعتمد عليه الأديب ، اليس هذا كله في الأساس متساويا ؟ ماذا ابتكر شيبالو ، ماذا ابتكر **فاجنر** بهذا المعنى ؟ ما من شــخصية وما من واقعة ابتكرها أي منهما • ولنشر الي أعظم من رأته الأرض في هذا المجال: شكسبير لا شك في أنه كان يملك أيضا ـ بجانب كل ما كان يملكه \_ القدرة على الابتكار ، الخيال . لكن مما لا شك فيه أيضا أنه لم يعطها تلك الأهمية ولم يستعملها كثيرا . هل ألف حادثة قط ؟ المؤامرات المتشابكة في كوميدياته ليست من ابتكاره ، لقد كان يقمل معتمدا على مسرحيات قديمة أو قصص ايطالية . على أي حال ، أنها القارىء الغاضب ، لقد رسم هو أيضا شخصيات معاصرة له ، مثلا ، رسم شخصا بدينا جدا من بين أصدقائه كان اسمه كما سمعت مستر تشتل Mr. Chettle وصنع منه فولسستاف . كان يفضل أن يبحث وأن يجد على أن يبتكر . فيجد قصة ساذجة يرجح أنها تصلح كمثال وثوب ملون وأداة لابراز تجربة أو فكرة ، وكانت تبعيته للقصة التي وجدها

and have been been a find the

الإحياء .. هاهى تلك الكلمة الجمسلية ، ليست موهبة الابتكار ، وإنما هى موهبة الإحياء التحت تصنع الفنان .
 تصنع الفنان .
 توماس مان

وتواضعه تجاه الواقع المعطى مثيرين للدهشة ومؤثرين في الوقت نفسه ، بل انهما قد يتركان بعض اثر من العبودية والطفيلية ان ام يكونا يظهران في نفس الحين الاحتقار التام لكل ما هو مادى – احتقار الأديب الذي لا تعنى المادة أو التصنع الكامن في القصة أي شيء بالنسبة له ، ما يعنيه هي الروح ، هو الاحياء ،

الاحياء ... ها هى تلك الكامة الجمبلة . الاحياء ... ها هى تلك الكامة الجمبلة . السب موهبة الاحياء التى تصنع الفنان . وسواء ملا أقصدوصة متوارثة أو قطاعا حيا من الواقع بنفسه ونفسه فان احياء المادة وتخللها وملئها بما هو من ذات الفنان يجعل هذه المادة ملكا له وحده ، ملكا لا يحق لأحد ، حسب اقتناعه الداخلى ، أن يضع يده عليه . هذا قد يؤدى بل ويؤدى فعلا الى أزمات مع الواقع المعتد بنفسه ، الذى يريد أن يفرض اعتباره ولا يرغب اطلاقا فى أن يعرض نفسه للشبهات عن طريق الاحياء . هذا مسلم به ومعروف . هنا يبالغ الواقع في تقدير الدرجة التى يظل عليها واقعا بالنسبة للفنان الذى

يستحوذ عليه ، بالذات في تلك الحالات التي يفصل بينهما فيها فارق زمني ومكاني ٠ أنا اتكلم عن نفسى . . عندما بدات في كتابة « بودنبروكس Buddenbrooks » كنت جالسا في روما(٣) في الطابق الأرضى لبنسيون صغير ، ولم تكن لوبك ، مسقط رأسي ، تشكل بالنسبة لى الا واقعا باهتا لم اكن أؤمن كثيرا بوجوده ، لم تكن تلك البلدة وسكانها في نظري أكثر بكثير من حلم غريب له وقاره ، حلم حلمته في زمن مضى وامتلكه بطريقة غريبة . أمضيت ثلاث سنوات في كتابة هذا الكتاب بجهد وولاء . ودهشت بشدة عندما علمت أنه قد أثار ضحة وغضبًا في لوبك ، ما هي العلاقة بين لوبك اليوم وبين عملي المرعب الذي نشأ في أعوام ثلاثة ؟ العلاقة بين ذلك الشيء والجملة ؟ ضيق أفف ٠٠ على كل حال ، هذا هو الأمر الواقع وليس فقط في الحالات التي تفصل فيها السلون والخطوط العرضية الأصل عن العمل الأدبي . ان الواقع الذي يستخدمه الفنان في سسبيل تحقيق أهدافه الخاصة قد يكون عالله اليومي ،

قد يكون احب واقرب الأشخاص البيه و ومهما جعل من نفسه عبداً للتفاصيل التى يمده بها هذا الواقع ، ومهما استعمل اخص خصائصها بفهم وطاعة في عمله ، فهناك فارق عميق سوف يبقى بالنسبة له \_ ويجب أن يبقى بالنسبة للعالم الخارجي أيضا \_ بين الواقع وبين نسيجه: الفارق الجوهرى الذي يفعمل أبنا عالم الواقع من عالم الفن .

عوداً الى الاحياء . الاحياء ليس الا تلك العماية الشعرية التي يمكن أن نسميها بالتعميق الذاتي لصورة الواقع من المعروف أن هناك وحدة ذاتية بين كل فنان حق وبين شخصياته ٠ فشخصيات أي عمل فني هي عبارة عن انبثاقات للأنا المبدع حتى ولو كانت متعارضة ، جوته يحيا في انطونيو وفي تاسرو (٤) مثلما بحيا تورجئيف في باساروف وبول بتروفتش في نفس الوقت . مطابقة لهذه تواجهنا ولو للحظات حتى عندما لا يحس القاريء بها اطلاقا ، حتى حين يصر على أن الكراهية والاحتقار لا بد وأن قد استحوذا على الفنان عنه تصويره لشخصيه مل اليس شـــيلوك اليهودي شــخصا مثيرا للاشمئزاز ومخيفا ؟ ألا يجعله شكسبير يخدع ويداس بالأقدام مما يثير فرح الجميع ؟ ورغما عن ذلك تمر بنا أكثر من لحظة نحس فيها بتضامن من عميق ورهيب بين شكسربير وشياوك ... علينا أن نفهم الآن ألا وحـود للمعرفة الموضوعية في عالم الفن ، هناك فقط معرفة و**جدان**ية ، بديهية ، كل موضوعية ، كل ملكية وكل تحريف خاص فقط بالصورة ، بالقناع ، بالحركة ، بالمظهر الذي يعرض نفسه كخاصية وكرمز حسى ، مثل يهودية شىيلوك ، لون عطيل الأسود ؛ بدانة فولستاف . الباقي كله \_ وهذا الباقى هو تقريبا كل شيء ــ ذاتى ، وحدان وشعر ، ينتمي الى روح الفنان العارفة الشاملة. وعندما يتعلق الأمر بنسخة ــ ألا يجب أن يجرد ما أسهميه بالتعميق الذاتي للواقع العملبة من كل ما هو عفوي ومغتصب ، ألا يجب أن تمحو تلك الوحدة بين الفنان والنموذج كل احساس بالاساءة ؟ بالعكس ، حتى ولو بدا ذاك محيرا: في هذه المسالمة الظاهرية ، أي فيما هو فني حقاءً في التعميق الذاتي وفي استعمال نموذج لأهداف اسمى ، في هذا كله يكمن الخطر الانساني ـ واننى لأقرر هذا هنا لكي لا أفقد الايمان بأن التصريح والكلام عن أشياء سيئة هو شيء مريح ومعوض ـ ان التقمص هو ما يفزع الناس ، وعن طريق الك الطاعة التي سبق الكلام عنها تجاه التفاصيل العطاة تقع في حوزة الفنان

ظاهرات تمنح العالم الخارجي الحق في أن يقول: هذا هو فلان أو هذه هي فلانة ، بينما هو يحيى ويعمق القناع بأشياء أخرى ملك له وحده ، يستفلها لوصف مشكلة قد تكون غريبة تماما عن هذا القناع ، ثم تنشأ مواقف ، تصرفات تبعد كلية عن النموذج الأصلى ، عندئذ يظن الناس أن لهم الحق بناء على الظاهرات التي يتعرفون عليها في أن يأخذوا كل شيء على أنه يتعرفون عليها في أن يأخذوا كل شيء على أنه أسرار و ((وأي )) هدف الاثارة \_ ثم تكون الضجة .

ایجب أن یستمر الوضع هکذا ؟ ألا توجد هنا وسیلة للتفاهم ؟ هل أنا مرکب ترکیبا غیر عادی ؟

عندما كنت طفلا ، كانت عادة الجمهور تلك ــ أي التفتيش عن « **الشــــخصي** » في المجهودـــ المطلق \_ تثيرني . كنت أرسم من حين الآخر ، أرسم بالرصاص خطوط أشدخاص على الورق وكنت أراها جميلة . ثم اذا ابرزتها لأحد مؤملا أن أحظى بثنائه على مهارتي كان يسالني مباشرة: \_ من هذا ، \_ فكنت أصيح وأنا أكاد أبكى: ـ لا أحد ، يا الهي ، انه مجرد رجل ، رسم رسمته ، كونته من خطوط . ـ ولم يتغير سئلت مرة بشكل جدى : ماذا أفعل أذا ما كتب صديق موهوب لى قصة جيدة ورسم فيها شخصية هي صورة طبق الأصلل مني ترتكب مختلف الأعمال المشينة مما يعرضني للقيل والقال ، بالتأكيد سوف أصفعه ، هذا الصديق الموهوب ؟ هذا ما لن أفعله على أي حال . أما خلاف ذلك فالأمر بتوقف ليس فقط على موهبة الصديق في الكتابة ـ لست بالجمالي المحض الذي يجد في الأسلوب الحيد عذرا لكل شيء ، فلا أنكر أن هناك دناءات مكتوبة بأسلوب جيد \_ اذا كنت أعرف الصديق كموهبة بالمنى الرفيع والجاد لهذه الكامة ، واذا كنت أرى فيه بناء على أعماله السابقة ليس فقط الصانع الماهر وانما الفنان الذي يصنع نفسه عندما يعمل ويفهم عمله هذا على أنه نوع من التربية الذات والتحرر الداخلي ـ في هذه الحالة سوف أقول له: - لقد استغربت بعض الشيء يا صديقي لأنك استخدمت قناعي لشخصية الشرير ، ولكن لا بأس ، فان بي بالتأكيد \_ بجانب صــفات أخرى \_ صفة الشر ايضا ، على كل ، برافو ، واحضر ازبارتي قريباً لأريك ما اقتنيت من كتب جدىدة .

هاقد أتت اللحظة المناسبة للافصاح عن شيء



آخر يزيد في نظرى وحسب تجربتي من حدة سوء التفاهم بين الفنان والواقع – أعنى الهداء الظاهرى بين الفنان وبين الواقع ، وهو مظهر سببه تجاهل المعرفة المراقبة لكل الاعتبارات ها هو التفسير: توجد في اوروبا مدرسة من ((العقول)) كونها شاعر المعرفة الألماني نيتشه(ه) تعود من ينتمون اليها على أن يخاطوا بين الفنان وصاحب المعرفة . الحدود بين الفن والنقد في هذه المدرسة غائمة بشكل لم نعرفه من قبل نتجد فيها نقادا ذوى طبيعة شعرية وشعراء نجد فيها نقادا ذوى طبيعة شعرية وسعراء يمتلكون خاصية الجدية الفكرية ورصائة الأسلوب . هذا النقد الشعرى ، هذه الوضوعية الظاهرية وعدم الارتباط بنظرية معينة مع التعالى وحدة التعبير ، كل هذا يعطى ذلك الظهر العدائي .

ان الفنان من هذا النوع - وقد يكون نوعا ليس بالسيىء - يريد أن يتبين وأن يشكل ، يتبين بعمق ويشكل بجمال ، واحتماله المتعالى للآلام - صفة مصاحبة لهذه الرغبة - هو مايعطى حياته ذلك الالهام الإخلاقى .

هل يعلم أحد بتلك الآلام ؟ إن كل بناء ، كل عمل وانتاج انما هو تألم ، كفاح وعذاب مخاضى . يحتمل أن يكون هذا معروفا ، من الواجب أن يعرف ومن الواجب الابتمادى احد في الشكوى اذا ما نسى فنان في غمرة آلامه الاعتبارات الانسانية والاجتماعية التي قد تقف في طريق عمله . أمن المعروف أيضا أن تلك المعرفة ، المعرفة الني تسمى عادة ((دقة اللاحظة) مؤلمه \_ أمعروف هذا أيضا ، دقة الملاحظة

كعاطفة ، كانفعال واستشهاد وبطولة من يعرفها ؟ أن المجال هنا للشفقة وليس لعواء

سمعت يوما من الأيام فنانا يقول: - انظر الى! لا ابدو مرحا ، اليس كذلك ؟ هرم قليلا، حاد القسيمات ومتعب ، اليس كذلك؟(٦) فلنتكلم اذن عن دقة الملاحظة: فلنتصور شهخصا هو أصلا ساذج ، رقيق ، حسن البنية ، شاعرى وسريع التأثر ، وقد استهلكته تماما تلك البصيرة المراقبة وقضت عليه ، ان الخلود نصيب ذوى النوايا السيئة! اما أنا فاننى أزداد نحافة يوما

تقبر هذا الفنان بأسلوب مرح وحزين في نفس الوقت عما أعنيه: عن التضارب بين الوجود الفنى والوجود الانسساني الذي قد يؤدي الي أزمات داخلية وخارجية عنيفة ، فالنظرة التي توجهها كفنان الى الأشياء داخلك وخارجك تختلف عن النظرة التي تراقبها بها كانسان ، فهي نظرة أكثر انفعالا وأكثر تباعدا في نفس الوقت قد تكون كانسان طيباً ، صبوراً ، مليمًا بالمحبة ، ايجابيا ، ذا نزعة غير نقدية ، راضيا عن كل ما يواجهك \_ ولكن كفنان يرغمك الشيطان على أن (( تلاحظ )) بسرعة البرق وأن تستوعب بذلك الخبث المؤلم كل التفاصيل التي هي مميزة بالمعنى الفني ، المهمة من الناحيـة النموذجية ، التي تفتح آفاقا وترمز الى العنصر والى العوامل الاجتماعية والنفسية ، يرغمك على أن تسجلها بلا أية اعتبارات كأنما لا رابطة انسانية بينك وبين ما ترى .

وفي (( العمل الفني )) يظهر كل شيء . فلنفترض أن هذا العمل الفني أنما هو صورة ، استعمال فني لواقع متقارب زمنيا ، ها هنا يبدأ النواح : على هذا الشكل هو يرانا ؟ بهذا التعالى وبتلك النظرة الساخرة العدانية ، بعيون تخلو من المحبة ؟ \_ أرجوكم ، صمتا ! وحاولوا أن توجدوا في داخلكم بعض الاحترام لشيء هو اكثر جدية وشدة وعمقا مما تسميه رقتدم « بالمحبة » !

ذلك الفنان أشار الى شيء ثان : ماسبب تلك الحساسية الؤلمة لدقة الملاحظة التي تظهر وتعبر عن نفسها في كشافة التعبير ، والتي أسميتها قبلا منبع سوء التفاهم أرمن الخطسة الاعتقاد بأن دقه حاسة الملاحظة ونضارتها في امكانهما الوصول الى درجة فوق العادية بدون أن تزداد القدرة على استشعار الآلام لهذه القدرة حد تصبح معه كل خبرة معاناة . السلاح الوحيد الدى تمتلكه تلك الحسساسية الفنية لكي تتفاعل مع الظواهر والخبرات ، لكي تدفعها عن نفسها بطريقتها الجميلة هو التعبير، التسمية ، رد الفعل الممثل في التعبير هو \_ اذا ما تكلمنا بلغة سيكولوجية راديكالية بعض الشيء \_ هو الثار ، الحدق الدهائي للفنان ضد تجربته ، يتضخم كلما كانت تلك الحساسية التي تلاحم معها الادراك مرهفة ، هذا منبع تلك البرقة المتعالية ، القاسية ، هذا هــو القوس الشدود يرتعش ، القوس الذي تنطلق منسه الكلمة ، الكلمة الحادة المريشة التي تحف وتضرب وتصيب \_ مرتجفة \_ هدفها في الصميم ... أو ليس القوس القاسي مثل القيثارة الرقيقة من الأدوات الأبوللونية ؟ لا يوجد ما هو أقل فهما للفن من القول بأن التعالى والعاطفة يمحو احدهما الآخر! لا يوجد ما هو أكثر أثارة لسوء التفاهم من أن تقاس الكثافة النقدية للتعبير على اللؤم والعداء بالمعنى الانسباني .

لا فائدة يجب ان نقف قليلا أمام تلك الواقعة المدهشة: التعبير الدقيق ، الصائب يظهر دائما كما لو كان مشحونا بالكراهية . الكلمة السليمة تجرح . سوف أترك الأمثلة والتجارب جانبا . اليكم فقط الحكمة التي استخلصتها : هنيا لك اذا لم تتفاعل شهوتك التعبيرية بشدة مع الاثارات الآتية من الواقع ، اذا لم تطالب بحقها في القوة المنفعلة الضاربة للكلمة .

الواقع يرغب في أن يوجه اليه الكلام بجمل ضعيفة . الدقة الفنية في تسميته تثير مرارته .

لكن من يحب الكلمة حقا يفضل عداوة عالم بأنمله على أن يضحى ولو بتفاوت طفيف • أن الم المعرسه والسبكيل يعظى للعنان الحق ، أي للعنائ الدى ليس بنصف روحه فقط فنانا وانما هو فنان بعاطعته ووظيفته ، يعطيه التعويض المسلاقي الذي يرفعه عن كل حساسيات وفضائح العالم • ليسن هناك ما هو أقل نفاقا وأكثر عمقاً من ثورته الفيوره ، المليئة بالحماس عندما يحاول أى واقع بأنانية فجة أن يضع يده على ساج وحدته . ماذا ؟ كل هذه الآلام عبثا ؟ اسوف يضيع الفن ؟ ما اكثر ما يضيع ! ما 'كثر ما يعايش ويقاسي ولا يشكل أبدا ! لكن ما حظى على شكل وعلى حياة خاصة به ؛ العمل الذي جسده فنان بآلامه - أيجبر على ألا يكشف الطموح . والطموح ما برح يعلل وجوده بكلمات

بلزه وأنا ... هناك فارق يجب أن تقرونى عليه ، لعلم الفارق بين الوقاحة والحسرية ، وعندما أذكر الحرية هنا فاننى اعنى ذلك التحرر الداخلى وعدم الالتزام والوحدة كشروط مسبقة لكل مجهود طريف ومبدع . هــنه الحسرية لا تتعارض اطلاقا مع ارتباط انسانى قلبى . ولكن وقار الفنان وسموه يكمنان فيها ولا قدرة لتطلبات الاحترام والذوق البورجوازى عليها . لنحن نتكلم اليوم كثيرا عن ((العلم غير الملتزم)) . الرفض للفن الجميل، للعلم الفرح(٧) عدم الالتزام

ران الفنان الذي لا يضحى بنفسه كلية انها هو عبد لا فائدة فيه مهذا ما قاله احد الكتاب المفكرين . كيف يمكننى أن أضحى بكل نفسى بدون أن أضحى بالعالم ، هذا العالم الذي هو قصور لى ؟ هو تجربتى ، حلمى ، آلامى ؟ الكلام لا يجرى عنكم أبدا ، فليكن في هذا عزاء لكم . وأنما الكلام عنى أنا ، عنى أنا فقط .

اقرأوا هذا! احفظوه عن ظهر قلب! انها رسالة ، برنامج صغير . لا تسألوا دائما : من هذا ؟ ما زلت أرسم أشخاصا مكونين من خطوط ولا تمثل احدا أن لم تكن تمثلنى أنا لا تقولوا دائما : مدا أنا وهو ذاك! ما هناك أن بعض تعبيرات الفنان تشابهكم . لا تثيروا عن طريق اللغو والافتراء حريته فهى وحدها التى تؤهله لأن ينتج ما تحبون وما يحظى برضاكم . فبدونها هو عبد لا فائدة فيه .

#### تعليقات

هذه الترجمة تشكل الجزء الثاني من مقال لتوماس (الله علم Bilse und Ich (ان نشر عام ١٩٠٦)

كان ظهور دواية توماس مان Buddenbrooks في عام ١٩٠١ التى يصف فيها انحـــلال عائلة من كبار عائلات مدينته لوبك ، قد أثار ضجة كبيرة في هذه المدينة التي تعد من أقدم مدن المانيا التجارية . أتهمته البرجوازية التجارية في لوبك بتقديم صورة محـــرفة عن واقعها الاجتماعى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . في القضية المتى رفعها بعض سكان لوبك ضده قارنه ممثل النيابة ب Bilse ، الملازم الصغير الذي كان قدكتب رواية تافهة عن الحياة احـدى تكنات الجيش الاااني . قررت حذف الجزء الاول من المقال ـ وهـو اصــفر الجزءين ـ لانه رد مباشرعلى اتهامات المدعى المامومر المنازياطا وثيقا بالإحداث اليومية ولاأهمية تذكر له في تفهم عمل توماس مان اما الجزء المترجم هنا فيعد من أول كتابات توماس مان الما الجزء المترجم هنا فيعد من أول لادبي .

بـدا اهتمام توماس مان بالادب الـروسى
الواقعى مبكرا . وقد ترك تورجنيف وتولستوى بوجه خاص
اثرا عميقا ظهر في كتاباته . بدأ في قراءتهما حوالى سخة
۱۸۹۷ كى في نفس الســـنة التي بـدأ فيهـا بكتابة
((بودنبروكس)) .

انظر مقالاته عن تولستوى وعن الادب الروسى فالقرن التاسع عشر :

■ غادر توماس مان ميونيخ الى ايطاليا في اكتوبر سنة ١٨٩٦ مع شـقيقه الكاتب هينريش مان (١٨٧١ - ١٥٥٠) واستقرا في روما في أواخر العام نفسه في الشارع والبنسيون اللذين يذكرهما عرضا هنا . كان تومادر, مان يجتاز أزمة عنيفة من أزمات الانتاج في هذه الفترة ، من أسبابها الرئيسية محاولاته للانفصام عن واقعه البودجواذي والتفرغ لحياة الفن . بدا في كنابة بعض القصيص القصيرة لكن الانتاج الرئيسي الذي كان مستحوذا عليه في هذه الفترة كان رواية بودنبروكس .

€ توركزاتوتاسو Torquato Tasso (١٥٤٤ - ١٥٩٤) من اكبر شعراء ايطاليا في عصر النهضة . عاش حياة قلقة متنقلا بين بلدان ايطاليا المختلفة بعد أن

طرده الامير الحاكم من مدينته نابولى . استقر عام ٥٦٥ في بلاط أمير فرادا . هرب من البلاط تحت تأثير مسرض نفسي مصحوب بمشاعر اضطهادية وهلاوس دينية ، ظسل يماني منه حتى وفاته .

تأثر في أعماله بهومر وبالتراجيديين الاغريق ، انتاجه الرئيسي ملحد، محررةبعنوان القدس المنافعة المحاورات في المجال عليه في المجال الخاصة بالابداع في المجال الدبى وارتباطاته بالاخلاقيات والفلسفة والاستطيقا .

و (اتوركواتو تاسو) اسم مسرحية كتبها جوته عسام المرع الى بعد عامين من وجوعه من وحنته الاولى الى الطاليا أو على الاصح من هروبه الى الطاليا عام ١٧٨٦ . يعد هذا التاريخ بداية المرحلة الكلاسيكية في انتاجه متاثرا بالاتراث الروماني وبانطباعاته وتجاربه في الطاليا . يعالج جرته في مسرحيته وحدة الانسان الفنان والصراع بين الفنو الحياة ممثلا في الشخصيتين الرئيسيتين انطونيو وتاسو . وينقذ المجتمع الذي ينظر الى الفن كملكية للجميع وللفنان كاداة من ادواته .

انتج نیتشه بجانب کتاباته الفلسسهیة مجموعة عمال شعریة ذات طابع فلسفی نقدی صدرت عام ۱۸۸۸ ، مهداة الی الاله دیونیزوس بعنوان : مدائح دیونیزوس

● العلم الفرح عنوان كتاب لنيتشه صدر عام ١٨٨٢ كانت قراءات توماس مان خلال اقامته في ايطاليا تشمل بجانب تولستوى وغيه من الإدباء الروسيين اعمال نيتشه وشربنهور ، اثرت فلسفة نيتشه ونظرياته في الفن على اعماله كلها ، راجع هذا التأثير وعلق عليه بعد أن استغل النازيون فلسفة نيتشه لاغراضهم الإجرامية في محماضرة القاها عام ١٩٤٧ امام (الدى القلم) في زيوريخ تحتعنوان: فلسفة نيتشه في ضوء تجربتنا .

#### (العالم كارادة وتصور))

عنوان عمل شوبنهود الرئيسى الذى صدد فى جزءين عام ۱۸۱۹ . تأثير فلسفة شوبنهود التشاؤمية بدا مبكرا فى اعمال توماس مان وبظهر جليا فيروايته • بودنبروكس . لم يكن توماس مان يقدد شوبنهود كفيلسوف فحسب وانما يشيد ايضا بقدرته على التعبي عن افكاره الافلسفية بأسلوب دقيق ، طلق ، كما يظهر فى مقاله الذى كتبه فى النفى عام دهيق ، عنوان : «شوبنهود) .

## الرواية الواقعية الجديدة .. اعند لله س م سين في

#### د . رمسيس عوض

ولد ((س.ب. سنو)) في عام ١٩٠٥ من أسرة تنتمي الي الطبقة المتوسطة الصغيرة في مدينة (( ليسسستر )) بمنطقسة « الميدلاندز » بانجلترا . ويقول «وليم كوبر» ، وهو واحد من اشد الناس اعجابا ب (( سنو )) ، ومن أكثرهم تحمسا له 4 ان أباه الذي شغل وظيفة متواضعة بأحدى شركات صنع الاحدية ، كان رقيق الحسال نسسبيا . واسستطاع « سنو » بفضل ذكائه واجتهاده معا ، أن يفور باجازات دراسيية مكنته من الحصول على درجة البكالوراوس في الكيمياء من جامعة لندن ، ثم على الماجستير في الطبيعة من جامعة كامبردج . وفي عام .١٩٢ اختير « سمنو » زميسلا للتدريس في كلية (( كرايست )) بكامبردج ، وأعب (( سنو )) في اثناء الحرب العالمة الثانية دورا اداريا هاما للغاية ، فقد عددت الله الحكومة ، خـ إلال محنة الحرب ، بمهمـة العمل ، على الاستفادة الى أقصى حد ممكن من موارد انجلترا العلميسة ، وذلك بتكليف كل عالم بمباشرة العمل الذي يتناسب مع تخصصه وامكانيساته • وفي عام ١٩٥٧ أنعمت عليه الحكومة البريطانية بلقب (( سمير )) تقتديرا له على خدماته . وفي عام ١٩٥٩ استقال (( سنو )) من منصبه الحكومي حتى يكرس كل وقته للكتابة والادب . وفي عام . ١٩٥٠ تزوج (( السير سنو )) الذي يحب أن يشير اليه الناس مجردا من الالقاب - من الروائية المعروفة « باميلا هانسفيرد جونسيون » . وقد اتضح لكاتب هذه السطور من رسالتين

بعث بهما « سنو » اليه انه يحمل الآن لقب « لورد » .

بالرغم من أن « س.ب. سنو » ليس مجددا في شئون التكنيك الروائى ، فأن أثره من الناحية التكنيكية في الرواية الانجليزية المعاصرة يصل الهي مدى بعيد ، فهو مسئول أكثر من أي روائي بريطاني آخر عن الرجوع بالرواية الانجليزية بعد الحرب العالمية الثانية الل أصولها ، كمسا درج روائيو القرن التاسع عشر على أتباعها . واسهم « سنو » بنصيب وافر ، بغضل ثورته الملحة ضد الرواية « التجريبية » ، أو «الجمالية» أو رواية « تيار الشعور » التي اشتهر بها « جيمس جويس » و « فرجينيا وولف » في العشرينات من هذا القرن ، وبفضل ما ضربه من مثل روائي احتذاه الجيل هذا القرن ، وبفضل ما ضربه من مثل روائي احتذاه الجيل الذي يصغره سنا من أمثال « وليم كوبر » و « كنجسلي أييس » في أعادة الرواية الإنجليزية المعاصرة الى أشكالها الفيكتورية ،

وفي مقال له بعنوان « الرواية الانجليزية الواقعية » أعلن « سنو » أن الرواية « الجمالية » ، كما كان « جيمس, جويس » و « فرجينيا وولف » ، ينسبجان خيوطها ، قد ماتت ، وان الرواية « الواقعية » - التي يدافع عنها أمجهد دفاع - قد حلت محلها ، ويقلول « سنو » في هذا المقال المنشور في مجلة « مودرناسبراك » السويدية (المجلد رقم ١١ ، العدد ؛ ، ١٩٥٧ ، ص ٢٦٥٠

 لقد ولد آرثرمیلر نی روایه البحث قبل ولادنت بعضعه اعوام، ولکنی استخدمت جانبًا معنص مستقبلی العلمی فی سیم شخصیتی .



( منذ عام ١٩٤٥ ) وبتحديد أكثر منذ عام ١٩٥٠ ) طرأ على الرواية الانجليزية الجادة تفير في الاتجاه الذي تسلكه . وحدث هذا التفر في هدوء . ولم يرتفع لهـذا التفر صوت لان نوعا من ضباب العلاقات الخاصية كان يغشاه . ولكن همذا التغير أصبح الآن حقيقة لا تقبسل الجسدل · وقسد تم دفن الرواية « الجمسالية » التى سادت الادب في الفترة بين ١٩١٥ ـ ١٩٤٥ ـ سرا وهيل عليها التراب دون ضجة ودون أن تصدر في هـ ذا الشأن عدة بيانات صريحة ، وبالتاكيد دون تحليل نقدى كامل ( وهو ما نحن في مسيس الحاجة اليه ) . واني أعنى بالرواية « الجمالية » ـ وهى اصطلاح قاصر - تلك الرواية التي تقتسرن باسسمي « جيمس جسويس » و « فرجينيا وولف » . وقد ساد هذا الضرب من الانشاء الروائي جانبا كبيرا من حساسية انجلترا الادبية لملدة جيل . ولكن هذه السبادة لم يكتب لها أن تستمر ، وبايجاز واقتضاب يوحيان بقلة الذوق ، فان المرء لا يستطيع أن يتصرر الآن أن روائيا جادا ، يقل عمره عن الخمسين ، تحاصره فكرة تاليف رواية من هذا الطراز • فقد سرت في مثل هذه الرواية برودة الموت • ولم يعد بامكانها الوفاء بالاغراض التي يبتغي تحقيقها أولئك الذين يزاولون العمل الخلاق المعاصر فعلا •



والرأى عند « سينو » أن الرواية الجمالية ، أو

التجرسية التى اشتهر بها جويس و مسز وولف ، تعنى فقط بتصوير المسير الفردى ، في حسين أن نوع الروايات الذي يكتبه « سنو » يعنى بالمسير الاجتماعي قدر عنايته بالمسير الفردى . يقول « سنو » في هذا المسدد في مقسال له نشره تحت عنوان « رواة العصر الذرى » في « نيويورك تيمز بهك ريفيو » ( ۳. يناير ١٩٥٥ ) :

(( ان الرواية تتنفس تنفسا طليقا فقط اذا كانت جدورها ضاربة في تربة المجتمع » •

ويعتقد (( سنو )) ان المصير الفردى ماساوى . وان الانسان انانى بطبعه ، ولكن انانيته لاينبغى ان تدفعنا الى الياس . واستطاع (( سنو )) بغضل ما يتصف به من نظرة (( برجماتية )) الى الحياة ، وبغضل خبرته بشئون الدنيا ، ان يتاقلم مع الجوانب غير البهيجة في الحياة الانسانية . وتفسر لنا نظرته العملية للحياة السر في أنه لا يعتبر الطموح البشرى شرا ، بالعكس من ذلك ، فهو يتقبله تشيء طبيعي ، بل كشيء محتوم لا مفر منه ، ويرى يتقبله تشيء طبيعي ، بل كشيء محتوم لا مفر منه ، ويرى أنه بالزغم مما يتصف به الافراد من مثالب وضعف ، فانهم وسئنا أو لم نشا - يكونون اللبنات التي تبنى صح المجتمع ، وعلينا أن نقبلهم على علاتهم ، ويقول (( سسنو )) في هذا الشان في مقاله (( الرواية الإنجليزية الواقعية ))

( كان اهتمامى يتجه الى المسير الانسساى الفردى والمصير الجماعي ، كما يتجه الى علاقات القوى بين البشر ، والى التقدم الذي يصبيه الافراد في حياتهم على مر الزمن. واردت أن أبين أن هـؤلاء الافراد ، بما هم عليه من شر وخرر ، هم كل عدتنا في صنع الجتمع . وبدا لى المسير الفردى ماساويا . ولكنى لم حد نفعا في موقف من سبقني من الروائيين الذين استغلوا مثل هذه النظرة التبصرة الى الامور ، حتى تكون عدرا ينحلونه للاعتقاد بضرورة أن يكون المسير الجماعي مأساوبا كذلك . ليس هناك مراء في أن البشر خطاة ناقصون ، وأن حياتهم محتومة تنتهي بالموت ، ولكن هذا لا ينبغى أن يكون سببا يبرد أن نترك الملايين من الناس لمسائرهم يموتون قبسل الاوان . وكنت أرغب أن اعبر عما وصلت اليه من رأى في الانسان والمجتمع . ولكني وجدت أن أسلوب جويس و فرجينيا وولف في أأسرد الروائي عديم القيمة وقاصر عن بلوغ غايتي ، وبتعبير ادق ، كان هذا الاسلوب بعيدا عن صلب الموضوع تماما ، ولا يستطيع (لرء أن يتصور انه قادر على معالجة الموضوعات التي اثارت اهتمامي باستخدام تكنيك « تياد الشعود » ، تماما كما انه لا يستطيع أن يتصور أن يجيء تمبيري عنها بلغة أهسل التبت ، وبطبيعة الحسال ، لم أولى أسسلوب جسويس و فرجينيا وولف أدنى اهتمام على الاطلاق . ووجدت وسائلي في التعبير بمناي عنهما - في اماكن أخرى » .

ويردد (( سنو )) نفس, هذه الفكرة عن ماساوية المصير الفردى التى لا ينبغى أن تحول بيننا وبين تحسسين المسسير ( يوليو ١٩٥٨ ) بعنوان (( الإنسان في المجتمع )) :

( هناك في حياة كل فرد منيا ، بطبيعة الحيال ، أمر لا يستطيع الانسان أن يفعل شيئا حياله ، فعلى كل منيا أن يحيا جانبا من حيانه بمفرده ، وأن يراجه الوت بمفرده كذلك . ويقع هذا الجانب من تجربتنيا خارج منطقة الزمن والتاريخ تماما . وليس للتقدم الجماعي فيه أي معني أو دلالة، وبهذا يصبح المصير الفردي ماساويا، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون عدرا نتعلل به حتى لا نبذل قصاري جهدنا لتحسين المصير الاجتماعي . »

ويعبر (( سنو )) كذلك عن ثورته على الرواية الجمالية في حديث معه منشور في (( مجلة الادب الانجليزى )) ( يوليو ١٩٦٢ ، ص ١٠٥ ) ، وعندما ساله محدثه عن آرائه في تكنيك السرد الروائي ، اجابه بما يل :

(( لقد عبرت عن هذه ألارا، في مناسبات عديدة ، كما تعرف · اننى بدأت حياتي الادبية بتمرد مقصور تماما على الرواية الجمالية الخالصة ، كما تنمشل في جدويس و فرجينيا وولف مثلا . وبدا لي جيناك ، كما يبدو لي الآن ، أن هذا الضرب من المذهب الجمالي ينطوي على قدر ضئيل من المعنى وليس له مستقبل . ولست عتقد كذلك أن هذا الضرب من الانشساء الروالي يمكنسه أن يكون جادا حسب مفهومي لهذه الكلمة . ونحن لا نزيد من درجة أهمية الإنسان أو عهقه عندما نقدم على سلخه من المجتمع . بل انتا تجعله ، على المدى الطويل ، تافها . وهذا هر السر في أن كل الأدب الجمالي ـ وعلى الخصيوص ذلك النبوع من المُذهب الجمالي الذي سياد الادب ، قل ، في الفترة من ١٩١٤ و ١٩٥٠ ، كان ، في غالب الامر ، مرتبطا ارتباطا غير حتمى ـ وان كان ارتباطا لا تفلح الصدفة وحدها في تفسيره ـ بالفلو في الرجعية الاجتماعية . انني أكره كل هذا ، كما اني أكره الحاولات المبدولة لاستبعاد العقل من ميدان الفن. والذى أردت أن أفعله هو أن أقوم بكتابة روايات لا يزال في وسعها أن تقول شيئا عن الإنسان في وحدته ، وأن تقول كذلك شيئًا عن نفس هذا الإنسان في مجتمعه ، وأن تشتمل هذه الروايات على استخدام العقل دون خجل على الاطلاق، لان العقل - باعتباره صفة من صفات البشر - اشد ما يكون باعثا على الاهتمام . ولهذا ، تجدني أشيد ما أظن أنه النوع الوحيد من الانشاء الروائي الذي يستطيع ، على المدى البعيد ، أن يقول شيئا كثيرا جدا عن انفسنا أو عن العالم الذي نعيش فيه ٠ "

من الوافسيح اننى اظهسر اهتماما ملحوظا بموقف (( س.ب. سنو )) المعارض للرواية التجريبية . والسبب

في هذا اننى اعتقد ان هذا الموقف يتضمن اهم ما يتميز به هذا الروائى من الناحية الادبية . ولا ترجع اهمية «سنو» الادبية الى ممارسته العملية لفن الرواية ، بقدر ما ترجع الى المثال الادبى الذى ضربه للجيل الاصفر سنا ، فاحتذاه كثير من الروائين الانجليز العاصرين .

ويهمنا أن نتتبع التأثرات الإدبية في (( س.ب. سنو )) الذى أصبح واحدا من أكثر الناس نفوذا في الرواية الانجليزية المعاصرة . ومن الحديث مع (( سنو )) في (( مجلة الادب الانجليزي » - الذي أشرنا اليه - يتضح لنة أنه يبجل (( تولستوی )) ، بل انه یحسیده علی موهبتیه فی اضیفاء الحياة على أي مشبهد يصوره في أدبه ، وذلك عن طريق وعيه الحسى المباشر بكل شيء يحيط به . كان (( سنو )) في شبابه يحمسل أعجسابا متكافئها لهكل من دستيوفسهكي وبروست وتولستوى • ولكن تقييمه لهؤلاء الروائيين تفير تفيرا كبيرا في سنى نضجه عما كان فيما مضى . ف (( دستيوفسكي )) و « بروست » ، لم يعودا يعنيال في نظره ما كانا يعنيانه في حياته المسكرة . أضف ألى ذاك أنه أصبح الآن ببجل « بلزاك » و « ديكنز » و « ترولوب » . وانه لن الفرابة بمكان أن نحد 'ن الرواية الفيكتورية التقليدية التي تجهد في « سنو » اكثر مدافع عنها ، ليس لها أي أثر واع عليه ٠ الامر الذي يحدو بنا الى الافتراض فانه لابد انه قد تشبع بالرواية الانجليزية التقليدية دون وعى من جانبه . في حن أنه على وعى واضح بنفوذ الكتاب الإجانب عليه . ويقول « سنو » في هذا الشأن :

« اعتقد أن الناس الذين تأثرت بهم أكثر من سواهم ليسوا الروائيين الانجليز على الاطلاق ، ولكنهم السكتاب الروس, الكلاسيكيين وأحب أن أظن اننى تعلمت بطرق مختلفة شسيئا من « تولستوى » و « تورجنييف » وقليسلا من « دستيوفسكى » ، بل ومن كتاب روس من الدرجة الثانية مثل « ليسكوف » ،

درج النقاد على وصف جو «سنو » الروائي \_ وصفا لايجانبه الصواب \_ بانه جو يشيعفيه دفء الراحة . فهو جو مترف يتوفر فيه وقت فراغ يقضيه أشخاص الروايات من اساتذة الجامعة في احتساء الخمر ، وهم يتناولون المحديث فيما يعرض الهم من مساكل ، ويحيكون المناورات التى تحقق مطامعهم في السلك الجامعي ، ولكننا نجد ان مشاهد الالم الاسيفة والاحباط والاخفاق تعكر صفو هنا الجو المربح من وقت لآخر . فعذاب « روى كالفرت » المدمر للذات ، و « بول جاجو » المرور ، يعكر الى حد ما صفو هذا الصفو لا يدوم طويلا ، ويستمر جو هنده الروايات ، هذا الصفو لا يدوم طويلا ، ويستمر جو هنده الروايات ، ويدعوني هندا الى أن أصنف أدب « سننو » بأنه ادب ويدعوني هنارغمه مما يزعمه صاحبه من السارية .



وأسلوب ((سنو)) النثرى مسطح خال من الزخارف وليس فيه التواء . ولكن بساطته وخلوه من الزخرفة ، على اية حال ، لا يمنعانه من ان يكون بالغ التأثير في كثير من الأحيان . ويتضبع لنا هــنا بجلاء من وصف ((سسنو)) لوفاة عميد الكلية العجوز في دوايته ((النسود والظلام)) كما يتضبع من عذاب ((روى)) في نفس الرواية . ولعــسل ((وليم كوبر)) من أن أسسلوب ((سسنو)) النثرى يتميز بشاعرية خاصة . وعلى كل حال ، فان أسلوبه المسطح يسير بشاعرية خاصة . وعلى كل حال ، فان أسلوبه المسطح يسير جنبا الى جنب مع تمرده على الرواية الجمالية ، التي تولى عنايتها البالغة بتنميق الاسلوب والابداع في صياغته . ترجع أول محاولة قام بها ((س.ب. سسنو)) لكتــابة ترجم أول محاولة قام بها ((س.ب. سسنو))

الرواية الى ايام الطلب في جامعة - كلية ( ليسستر ) . وفي خلالها كتب ( سنو) رواية فجة لم تر طريقها الى النشر حتى الآن بعنوان ( بحث الشباب ) ، يعترف صاحبها الآن بالخجل من نسبتها اليه . وفي عام ١٩٣٢ نشر ( سنو ) تحت اسمه اولى رواياته بعنوان ( موت تحت الشراع ) ، وهي رواية بوليسية تدور احداثها حول جريمة ارتكبت على ظهر سفينة مبحرة . وفي العام التالى ( ١٩٣٣ ) نشر ((سنو) مؤلفها . وتنضمن هذه الرواية من الخيال العلمي ما يجعلها قريبة الشبه بأعمال ( ويلز ) . وهي تصور تدهور الحضارة الغربية الاخلاقي والاقتصادي . ويعطينا « سينو » سيبين لاخفاء نسبة الرواية الثانية اليه : اولهما انه كان شديد السخط عليها . ونانيهما ان نسبتها اليه كان من المكن أن تضيع عليه الغرصة في الحصور على وظيفة كان شديد الحاجة اليها حينذاك .

وتعتبر رواية ( البحث ) التى نشرها لاول مسرة فى عام ١٩٥٨ ثم راجع طبعتها الثانية وصدر لها في عام ١٩٥٨ أول رواية جادة كتبها ( س.ب سنو ) . وانتهى (( سنو )) من كتابة رواية ( البحث ) قبل أن تخطر على باله فكرة مسلسلة ( غرباء واخوة ) الاساسية ، الن) هبطت عليه فكرتها كالوحى فى مارسيليا ذات ليلة من عام ١٩٣٥ جمعت بين شدة البرد وشدة بؤسه معا . ووصلت فيها البرودة المي درجة التجمد .

وتلقى رواية « البحث » اضواء على بعض المنساحى فى سيرة ( سنو ) المتصلة بفترة تعليمه بالجامعة ومرانه المبكر فى ميدان العلم . ويوضح ( سنو ) أوجه الشبه بينه وبين ( ارثر ميلز )) بطل هذه الرواية فى المقدمة التى صدر بها طبعتها الثانية المنشورة فى عام ١٩٥٨ . يقول ( سنو )) : ( لقد ولد ( آرثر ميلز )) فى رواية ( البحث )) قبسل ولادتى ببضعة أعوام ، ولكنى استخدمت جانبا من مستقبلى فى رسم شخصيته . ))

فضلا عن ذلك فان فشبل (( آرثر ميلز )) في اجراء بعض التجارب العلمية ، وانصرافه عن العلم الى الادب يتفقان الى حد ما مع ما نعرفه عن حياة سنو نفسه . فهن العروف ان سنو نفسه قطع صلته بالعلم نظرا لفشله في اجراء احدى التجارب التي كان يقوم بها مع احد زملائه من الباحثين . فقد تورط الاثنان في خطأ نجم عن عدم التدقيق والتمحيص حين ظنا انهما قد اكتشفا « فيتامين » حديدا وبالرغم من أن نفس الشيء تقريبا قد حدث لـ (( آرثر ميلز )) في رواية « البحث )) ، فأن رد فعل « سـنو )) لفشله العلمي يختلف عن رد فعل (( ميلز )) • فهجران (( مليز )) للعلم كان كاملا ، في حين أن (( سنو )) هجر العلم هجرانا مؤقتا ، لم يدم اكثر من بضعة شهور أنتج فيها مخطوط رواية ((البحث)) ثم ما لبث أن عاد الى العلوم ، التي ظل يقوم بتدريسها في جامعة كامبردج حتى وقت متاخر من حياته . ويقسول « وليم كوبر » \_ وهو عالم قبل أن يصبح أديبا شائه في ذلك شأن سنو \_ أن فشل « سنو » العلمي يشبه فشيل « ميلز » شببها ظاهريا ، في حين انه يختلف عنب من الداخل .

والرأى عندى أن رواية (( البحث )) تمهد السبيل لروايات (( سنو )) اللاحقة ، فهى تشبتمل على العناصر الاساسية التى تلح في الظهور في انتاجه الادبى اللاحق ، ويمكننا أن نتتبع في يسر العناصر الهامة التى تتمثل في مسلسلة (( غرباء واخوة )) في هده الرواية المسكرة ، ففي رواية (( لبحث )) نظالم انشاهال ( سانو )) بموضاحات (السلطان) و ((الإخفاق)) ، و ((الحب)) و ((الوحشة)) . وهي موضوعات يدلنا ترددها في طول أدب ( سنو )) وعرضه على شدة اهتمامه بها .

تقع مسلسلة «غرباء واخوة » في عشر روايات يروى لنا أحداثها محام متشائم وكل دقيق الملاحظة اسمه « لويس اليوت » ، يتخذه المؤلف وسيلة للتعير عن آرائه في الحياة ويعترف « سنو » بان « لويس اليوت » لسان حاله في كل ما يجول بباله من فكر جاد وعميق • ويذكر سنو في هسلاا الشان في حديثه في « مجلة الادب الانجليزي » الذي سبق أن أشرنا اليه :

(( ان لویس الیوت یختلف عنی فی کثیر من المواقف، کما یختلف عنی کثیرا فی مظهره الخارجی • ولکنه یشبهنی فی کل معنی جاد یبعث علی الاهتمام • "

وقد أوشبك « سنو » على الانتهاء من مسلسلته الروائية فقد نشر منها حتى الآن مالا يقل عن تسع روايات هي « غرباء واخوة » ١٩٤٠ ، « النور والظلام » ١٩٤٧ ،

(( وقت الامـل ) ١٩٤٩ ، ( عمـداء الكليـة ) ١٩٥١ ، ( الرجال الجدد ) ١٩٥١ ، ( الاوبة الى البيت ) ١٩٥١ ، ( ضمير الاغنياء )) ١٩٥٨ ، ( القضية ) ١٩٦٠ ، ( أورقة السلطان ) ١٩٦٤ ، ( أورقة السلطان )

 ان الرواية تتنفس تنفسًا طليقًا نقط ، إذا كانت جذورها ضاربة فى تربة المجتمع .

ويلعب الراوى « لويس اليبوت » في معظم هسده الروايات دور الراقب الله ييستعرض ما يدور امام عينيه من احداث . ولكنه يصبح في روايتي « وقت الامل » و « الاوبة الى البيت » مركزا للتجربة المباثرة .

ويشرح لنا ( وليم كوبر )) السبب الذي حسدا ب ((سنو)) الى ان يختار عنوان مسلساته ، فيقول ان عنوان ( غرباء واخوة )) يرجع اساسا الى أن المسلسلة تصور وحشهة الانسان ووحدته كما أنها تصود صلته بالجماعة التي تحيط به في آن واحد :

« يبين العنسوان « غرباء واخوة » على الغور أعمق ما تمالجة السلسلة من موضوعات بوجه عام . ويتلخص هذا في أن جميع الناس سجناء في ذواتهم يشهمرون بالوحدة ، وغرباء من بعضهم بعضا ، في حين أنهم اخوة في أوجه الشبه والاسستجابة التي تربط بينهم ، وفي أفراحهم وآمالهم وعذابهم . ويعيش كل انسسان في توازن ديناميكي بين المحالتين . فهو أحيانا غريب أكثر من أنه أخ ، وأحيانا غريب أكثر من أنه أخ ، وأحيانا العدد رقم ١١٥ من مسلسلة « الكتاب وأعمالهم » ص ٣٠)

سنتناول في هذااالقام رواية ، غرباء واخوة ، وهياول رواية في المسلسلة الروائية الطريلة التي تحمل هذا العنوان، باعتبار أنها مثل يلقى بعض الفسسوء على أدب « سسنو » واهتماماته الروائية ،

تصور رواية « غرباء واخوة » الحياة المعقدة المتداخلة التى يحياها نفر من الشباب من كلا الجنسين • وتتسسم الملاقة بينهم بأنها وطيدة ودافئة وحميمة كتلك العلاقة التى تربط بين أكثر الاخوة محبة وارتباطا • ولكن هؤلاء الاخوة يبدون كالغرباء فى بعض اللحظات ، وتتوتر العلاقة بينهم بسبب ما بينهم من خلاف فى المزاج والموقف المقلى ومن تباين فى اهتماماتهم •

وتقع أحداث هذه الرواية خلال الفترة بين ١٩٣٥ ، وتصل هذه الأحداث بالضرورة اتصالا وثيقا بمشاكل هذه الفترة ، فبعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها ، بدأ الشباب الذي طعن في أحالمه ودبت خيبة الإمل في أوصاله ، يسعى حثيثا الى تجديد الحيامة التي غاضت في عروقها الدماء ، ويشكل هذا ، على كل حال ، موضوع الرواية التي تتسم بالماساوية الى حد ما ، ولا شك





اننا نذكر الازمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم في علم ١٩٢٩ وما انطوت عليه من كساد ، دون أن يعفى على نجاة العالم من طوفان الحرب الأولى أكثر من عشرة أعوام ، وبالرغم من أن هذه الحرب من طرف بعيد للغاية ، فأن هذه الحرب تقبع في خلفيتها يصورة مزعجة ، وبالرغم أيضا من أو هذه الرواية لا تزعم أنها تصور ماساة الحياة في العشرينات والثلاثينات من هذا القرن ، فالذي لا يرقى اليه الشك أن احساسا أكيدا بالمأساة يخيم عليها قرب نهايتها .

واذا كانت التراجيديا محنة روح نبيلة بضنيها العداب وتقسيب عليها الظروف فاننا نستطيع أن نقول أن رواية « غرباء واخوة » روحا جليلة بضنيها العداب ، يسمى المجتمع الى سمحقها لأنها تسمعى ما وسمعى الى أن تتخلص من اسسار المادات ونير التقاليد .

تدور رواية ، « غرباء واخوة » حول بطل تراجيدى ، بالمعنى غير الدقيق لهذا التعبير ، اسمه « جورج باسانت » ، الذى لم يقصد « سنو » أن يخلقه فى روعة وجلال أبطال شيكسبير التراجيدين السابقين مثلا ، ورغم هذا ، فأن شيكسبير التراجيدين السابقين مثلا ، وهو جليل ورائع بطريقته كذلكو « باسانت » نساب متأجج الذكاء شديد بطريقته كذلكو « باسانت » نساب متأجج الذكاء شديد خلجاته بدأ حياته بالعمل ككاتب محام فى شركة يملكها «المستر ايدن» و « المستر مارتينو » فى منطقة »الميدلاندز» وكان « مارتينو » رجلا غريب الأطوار لا يقل عن «باسانت» نفسه فى غرابة أطواره ،

ویتمیز « جورج باسانت » \_ وهو شاب کف، قدیر \_ بحظاس تبشیری غیر عادی ) وبرغبة ملحة متاحجة لاصلاح ما اعوج من هذا العالم وینظر « باسانت » الی نفسه علی أنه مسیح جدید جا، لیفدی البشریة ویخلصها ، ویرجع جانب

من مصيره التراجيدي الى غفلته الساذجة التي لاتجعله يدرى أنه ليس في العالم الحديث مكان تلابطال ولمخلصي البشر .

وکان له باسانت » صدیق اسمه « مرکوم » یختلف تماما عنه و ویلقی انفعال « باسانت » فی وجه صدیقه ا مرکوم » ضوءا علی مزاجه البشری وایمانه بأن أمامه رسالة مقدمة علیه أن یؤدیها ، تتلخص فی سعیه الی تعطیم التحییرات المتوارثة والکتب والقیود التقلیدیة :

وانت تعلم هذا طيلة الوقت ، ولاننى أمثل الجانب المغمم بالأمل والرجاء ، من الحياة ، في حين أنك تمثل الجانب المغمم بالأمل والرجاء ، من الحياة ، في حين أنك تمثل النقيض من هذا واننى أفعل شيئا من أجل خلق العالم الذى أؤمن به أما أنت فأنسان مجدب ، وأنت تعرف هنذا ، أننى أومن بالطبيعة البشرية في حين أنك تحتقرها لانك تظن أن كل الطبائع البشرية ملتوبة مثل طبيعتك ، أننى أومن بالتقدم كما أومن بأنه ينبغى تحقيق السعادة الإنسانية ، ونحن بعدد تحقيقها ، أنت تشعر بالمرارة لانك لا تستطيع أن تؤمن بأى من هذه الأمور ، أن العالم الذى أبغية سيتحقق وأنت تعرف هذا ، أساعالمك فسيقطنه أناس منحرفون شائهون مثلك » ( « غرباء واخوة » طبعة بنجوين ١٩٦٢ ،

كان « باسانت « يعمل محاضرا في القانون بعض الوقت في معهد محلي للفنون والتكنولوجيا وساعده عمله في هذا المعهد على تجنيدالمتنابعين لمذهب التحرر الجديد الذي يدعو اليه و ويتلخص هذا المذهب الجديد في التحرر من اسسار القيود الاجتماعية ، وفي مقدمتها التقاليد الحاصة بالجنس ويلتقت حول دعوة « باسانت » الى التحرر ، التي يقوم بنشرها في حذر وسرية خشية أن تلقى حتفها في المهد ، عدد من المريدين المتحمسين ، ولكن الامر يتنهى بدعوة « باسانت » الى الاخفاق ، وبدلا من أن يصبح « باسانت »

فاديا للبشرية في المجتمع الحديث نجد أنه يتورط في فضيحة جنسية يزكم عارها الأنوف · ويقدم « باسانت » الى المحاكمة ومعه نفر من أصدقائه والمشايعين له ، بوصفه زعيما لجماعة تدعو الى اباحة الجنس وممارسته طليقا بغير قبود ، بدعوى أنه اقترضوا مالا عن طريق الزيف والادعاء ، كما أنهم يمارسون الفسق والانحلال ، ولكن هذه التهمة الثانية تقل عن تهمة ابتزاز المال في مدى خطورتها من الناحية القانونية ، وفي مدى ما يترتب عليها من نتائج · وهذا الجانب الأسيف من حياة « باسانت » مفعم بالإيماءات التراجيدية · وبالرغم من اقتناع « لويس اليوت » بأمانة صديقه الحميم « باسانت » وبشرف مقصده ، فان اارأى العام ينظر اليه نظرة مغايرة باعتبار أنه رجل شهواني منحل لاخلاق له · وعند محاكمته يدافع « بأسانت » عن نفسه بطريقة تكشف عن مزاجه التبشيري • ويتحدث « باسانت » في قاع المحكمة بلغة مسيح جاء ليخلص البشر في عالم يرفض في عناد واصرار أن ينصت اليه : -

« اننى أهدف الى أن أعين عددا من الناس على الحصول على الحرية فى حياتهم » ( ص ٢٩٣ ) وعندما يساله المحقق عما يعنيه بمساعدة الناس على الحصول على الحرية فى حياتهم ، نراد يجيب عن ذلك فى المحكمة بقوله : ...

« لست أمل أن يفهم الناس ما أرمى اليه • ولكتى أومن أن يتوفر لدى الناس فى شبابهم فرصة تحقيق ذواتهم التى لن تقوم لها قائمة الا اذا تعت حيايتهم من سائر المؤامرات التى تسمعى الى سمحقهم • وهم الآن مدحورون يفكرون ويشعرون تماما كما يريد لهم العالم الخارجي أن يعكروا ويشعروا • لقد كنت أسعى الى اقامة مجتمع تتوفر للناس فيه فرصة الحرية ، ( ص ٢٩٣ - ٢٩٤ )

بالإضافة الى تحدى « باسانت » للمجتمع ، نجد أن شخصيته المعقدة التى تجمع بين نقيفى الشهوانية والمثالية في صعيد واحد ، تسهم فى اساءة فهم الناس لمقصده ، ويلاحظ « لويس اليوت » فى صديقه « باسانت » وجود بعض النزعات المضادة للمجتمع ، فهو يزعم أنه يعانى من احساس عميق بالنقص الاجتماعى ، ولكن عين « لويس اليوت » البصيرة تكتشف بطلان هذا الرغم ، وتدرك أنه لا يعدو أن يكون قناعا يخفى « باسانت » وراءه نزعته نحو المدوان ونحو معاداة المجتمع ،

ولكن هل تحقق حلم « باسانت » فى خلق عالم افضل ؟ كلا ، بكل تأكيد • ولكن ذكرى « باسانت » الذى يفسل فى تحقيق رسالته الاجتماعية تظل حية باقية فى مخيلة صديقه « لويس اليوت » بطريقة تذكرنا بالأثر الذى خلفه سقراط وراءه بعد أن قضى • فلولا تشجيع باسانت وحثه على مواصلة دراسته لظل « لويس اليوت » كاتبا

مفعورا في ادارة التربيسة والتعليم ، وربعا تعيش ذكراه كذلك في بعض من شاءت ظروفهم أن يحتكوا به ، ويقول «لويس اليوت» في هذا الصدد : «أما عن نفسي، فاني أقول أنه لولا «جورج» لكنت الآن لأأزال كسبب جنيبين في الاسبوع من عمل ككاتب في ادارة التربيسة والتعليم ، ولاسستبدت بي الحية كيف أتصرف في الميراث المكون من ٣٠٠ جنيها الذي ورثته عن خالتي ، لقد كان من الجائز ، في نهاية الأمر ، أن أفعل شيئا من أجل تحسين مستقبل ، ولكن كنت في التاسعة عشرة من عمرى انذاك ، وهو عمر واضح المعالم يكتنفه الغموض ، في حين أن «جورج » لم يتركني وشأني ، فقد دأب على ملاحقتي بالتهديد ، وعلى استنكاره لحمولي حتى بدأت أدرس القانون ، وأحضر لشهادة المحاماة ، ( ص ٢٩)

ويتشابك مصير « باسانت » غير السعيد بالقرارات التي اتخذها « مستر مارتينو » صديقه صاحب الشركة التي يعمل بها ، وهو رجل غريب الأطوار يتوق الى أن يحيا حياة القديسين النورانية ، عقد عزمه على هجران الدنيا من أجل خلاص الروح · ويقرر « مسيتر مارتنيو » أن يتنازل عن نصيبه في الشركة · ولما كان « باسانت » فعديقا له ، فقد كان يطمح في أن يستفيد من هذا القرار · ولكن « مارتينو»، على عكس ما توقع « باسانت » تنسازل عن نصيبه لشريكه « مستر ایدن » رغم ما یعرفه عن « ایدن » من ثراء ، وعن صديقه « باسانت » من احتياج ، كان « باسانت » يأمل في أخلام يقظته أن يحصل على ثروة « مارتنيو » لأنها ستوفر له من الاسمستقلال المادي اللازم ما يمكن مشروعه في التحرر من النجاح · ولكن « مارتنيو » يخيب رجاءه · وبعد أن يتنازل « مارتنيو » عن نصيبه لشريكه ، يسلك سبيلا أشبه ما يكون بسبيل الرهبان « الفرنسيسكان » ، الذين يفرضون الفقر والحاجة على أنفسهم طواعية واختيارا • ويبدأ « مارتنيو » في كسب قوته الضئيل للغاية من وكالة اعلانات وجريدة صغيرة ، يصبح شريكا فيها . ونرى ، فيما بعد ؛ أن « مارتنيو » امعانا في اذلال النفس الى أبعد حد ممكن ، يبيع نصيبه في هاتين إلوكالة والجريدة • ويسير في مسالك الحياة كراهب لا مأوى له أو مستقر .

ويتجلى لنا من عرض هذه الرواية أن "سنو" يولى فى ادبه اهتمامه بالحب والاخفاق والوحشية ١٠ و "باسات" كان يدعو الى التحرر من كل ما يعوق ممارسية الحب ، ولكنه أخفق فى دعوته ، وتردى بسبب دعوته فى وهدة من العار ومن ثم كانت وحشته ، وإذا كان اهتمام سينو بالسلطان ليس واضحا فى « غرباء واخوة » ، فانه يتجلى لنا فى سائر رواياته اللاحقة وفى « وقت للأمل » بالذات حيث يصبح شغل بطلها « لؤيس اليوت » الشاغل هو السعى لاكتساب السلطان واحتلال مكان يرى أنه خليق به تحت الشمس ،

#### رەسىيس عوض

# مفطفي عموم طعي فن ورا والسليدة

### د. نعيم عطية



عندما اشترك الفنان المصور مصطفى احمد مصطفى بلوحاته في معرض المتفرغين بقاعة الغرفة التجارية بباب اللوق بالقاهرة في فبراير ١٩٦٦ اجمع النقاد على أنه مرهبة جديدة و صيلة استلفتت الانظار . ولئن كان مصطفى احمد قد عرض اعماله من قبل في معارض الربيع والمسالون وبينالى الاسكندرية ومعرض الفنانين العرب بيوغوسلافيا الا ان لوحاته في معرض المتفرغين في فبراير ١٩٦٦ بين أعمال رمسيس يونان وانجى افلاطون ومحمود مرسى كانت على حد قول نقاد البروجبريه أجيبسين في ١٩٦٢/٢/١١ أو الايماج في ١٩٦١/٢/١٠١ والارب أوبزرفر في ١٩٦١/٢/١١ أو الكشف الكبير في ذلك المعرض ٠

ولد مصطفى احمد بالقاهرة عام ١٩٣٠ وتخرج في كلية الفنون الجميلة (قسمالتصوير) عام ١٩٥١ وكان ترتيبهالاول على دفعته . وقد حصل على جائزة الانتاج الفنى في التصوير عام ١٩٥٦ ثم على الجائزة الثانية في مسابقة العلوم عند المصريين القدماء عام ١٩٥٨ وعلى الجائزة الثانية للتصوير في عيد الثورة الماشر عام ١٩٦٧ . وقد اشستفل مدرسما للتربية الفنية بالماهد الازهرية وحصل على منحة التفرغ من الدولة عام ١٩٦٤ واتم عام تفرغه الثالث في يناير١٩٦٩ .

وفي لقاء مع مصطفى أحمد يقول : مسرت بى فترة طويلة من القلق والتمرد على الاساليب الاكاديمية التيءشت

فيها طوال الدراسة بالكلية . وقد انطوى مشروعى للدبلوم عام ١٩٥٤ على البلرة الاولى لوجهة نظرى الفنية التى مضت تتطور بعد تخرجى متحررة من الاساليب المدرسية اسيرة الواقع البصرى المتزمت . واشتمل الشروع الملاكور على النتى عشرة لوحة عن الطفولة والاسرة والاحياء الفقيرة بمعالجة واقعية اقتربت من التعبيرية .

ويمضى مصطفى احمد فى حديثه لى فيقول : كان على ان اتنقل بعد تحررى فى عدة اتجاهات منوعة ، وتأثيرت بعديد من المصورين الاوروبيين الماصرين (١) الى أن تبيئت الدرب المتقرد الذى آليت على نفسى أن أسير فيه ، فبدت

(۱) يشير الناقد مصطفى ابراهيم مصطفى من ضعن هيؤلاء الى ادفاردمونش فيقول فى ملحق جريدة الاهسرام بعددها الصادر فى ۱۹۲۸/۲/۱۸ « .. ان مصطفى احمد مصطفى يقدم لوحات قاتمة الطابع تقترب فى بعض الاحيان من روح اعمال ادفاردمونش ، والكنها تتخطاها لتبحث عن درامية تشكيلية تختلف عن تعبيرية ادفارمونش ، فالتناقض لا ينبع من التعبير وانها من الطابع الكارتونى الذى يحس الشاهد به بسبب الثقل الداكن القاتم لخلفيات اللوحات؛ بالاضافة الى انها تضيف حراارة لم نعرفها فى أعمال النورديين » .

# حتى ألتقى بعالمى المسكون بالخوف والعزلة أذهب المسرح مصطفى أحمد ذى الأشكال السحرية . أنجوس وملسون



وؤيتى الخاصة منه عام .١٩٦ في مرحلة بمكن تسميتها (بمرحلة الافق)) تمثلت في خمس عشرة اوحة لم يقدر الها ان تعرض بعد ، اتحدث في مضمونها وان تنوعت اشكالها، فهي تعبر عن التناقض والفموض والفربة والخوف ، ويظهر خط الافق يخترق اللوحة من منتصفها وتبدو السماء تارة كبركان ثائر يطل على ارض صخرية ، وفي الافق الرمادي شخصان صغيرا الحجم وبصيصر، من نرر ، كما تبدو السماء تارة نخيسرى بيضساء مضيئة ، والارض ناعمة ماساء ، والشخوص تعبر الافق العتم ، وقد تنوعت لوحات هذه المرحلة بين السفاء والتوازن والهدوء من ناحية والتناقض والغموض والتصادمات الكونية من ناحية اخرى .

ويمفي الفنان في حديثه قائلا : تجرنى كلمة «كرنية» الى لوحات سنة التفرغ الاولى • وقد آتاح لى التفرغ فرصة البحث المتواصل في الشكل ، مما حقق تعديلا ملحوظا في الاسلوب اتسم برضوح الرؤية ورسوخ القدم على الطريق. فانجزت في تلك السنة «اللوحات القمرية» ذات الخلفيات القاتمة الجردة من آثار الحياة حيث تنبع اشكال جامدة مفجعة متحجرة ، ومضيئة متحركة احيانا .

وقد قدم مصطفى احمد فى معرض المتفرغين الاول عام ١٩٦٦ أربعا وعشرين لوحة استقاهامن «الرحيل عن النه ١٠



الفكر المعاصر - ٨١

وتقوم هذه اللوحات على فكرة اختياد لحظة فجيعة غير محددة المالم .

واول مايستوقفنا في تلك اللوحات هو الطابع السكوني المخيم عليها . ان الكتل البشرية عند مصطفى احمد ذات رسوخ وثقل يتمشى مع الكابة ااستحودة على روحها . وتتحرك الاشكال في فراغ . لاارض كافية للوقوف عليها . وليس ثمة أغوار للمنظر . فالشخوص تنبع من ظلام خلفية الصورة في محاولة جادة للانتقال الى شكل انساني يجمع بين التلخيص والقدرة التعبرية ، ولهذا يفضل الفنان الا يرسم وجوها وقسمات بل اشكالا قالبية تتواجد في فراغ غي محدد بهكان أو زمان تاريخي .

والشخوص عند مصطفى احمد تكاد تكون قد قدت من جرانيت ، وهى ترفل فى ثياب بيضاء شاحبة فضفاضة تقترب من ردا، المراة النوبية والسيدانية ، وتذكرنا هذه الثياب فى بعض الاحيان ايضا بالنائحات فى التراجيديا الاغريقية ، وبثوب العذراء فى اعمال مصورى عصر النهضة العظام .

وتدخلنا هذه الشخوص الى عالم ميستيكى يؤدى فيه نوع من الطقوس المبهمة . ويمكننا أن نصف هذه الشخوص ايضا بانها اشكال مسرحية ساحرة . تجلب المتفرج بصمتها اعموضها فيتعاطف معها ويحبها حب الشخق على الها الدفين ، الشفق على الموقف الماساوى الذى وضعت فيه لاسباب غير مفصح عنها . وعدم الاقصاح هذا هو الذى يضفى على تلك الشخوص, ((الطابع السحرى)) الذى تحدث عنه انجرس ويلسون في كلمته التى كتبها في دفتر زيارات معرض المتفرغين في فبراير ١٩٦١ حيث يقول ((حتى التقي بعلى السكون بالخوف والعزلة اذهب الى مسرح مصطفى احمد لى الاشكال السحرية » (ا) .

(أ) وفي هذا يقول الناقد الدكتور رمزى مصطفى بجريدة المساء في عددها الصادر في ١٩٦٦/٧/١٩ أن « ٠٠ أعمال الفنان مصطفى أحمد مصطفى تمتاز بارتباطها بصراع الإنسان مع قدره وليس مع ذاته ، وهي تعود بالشاهد الى ما كانت عليه الدراما الاغريقية القديمة ، عندما كان ابطالها يصارعها الاله أو القدر ، وطبيعى أن ينتهى الصراع بانتصار الآله ونهاية الانسان " والفنان يرى انسان اليوم صغيرا مع قدره وصغيرا في عالمه الذي يعيش قيه في عزلة وتغرق وهي ملفوفة بأغطية توضح بكسراتها كتل أجسامهم دون تميز في الحبس ، وكأنها أغطية القبر الاخيرة ١٠ والصورة المعروضة قد تكون صلاة جنائزية أو عبادة للشمس باعتبارها مصدد الخيرات أو النور أو الحياة ، وتد تكون صراع هذا الانسان مع هذه القوة الكبيرة المضيئة وسط هلذا العالم المجهول وهكذا يلمس الفنان مصطفى أحمد خطوط حياة الإنسان في صراعه مع قدره بحساسية وقهم شديد » •

والجماعات عند فناننا مصطفی احمد تظل ذات طابع فردی . فهی لازالت مجموعات من الافراد لا یخدم التجمع شخوصهم واستقلالهم . ان کل عضو فی الجماعة انسسان قالم بذاته ، متفرد رغم تشابهه بالآخرین تشابها قد یصل الی حد التکرار ، ومع ذلك فان الذی تنضح به اللوحات لیس هو روح کائن جماعی یتعدی أعضاءه ویمتص ذواتهم، بل هسو روح فردیة تتمثل فی نفر من الافسراد یتکردون ، یعزفون تنویعات اربیة علی ذات اللحن .

لا نبات ولا حيوان بل حجارة وتراب يشحن الجسو المحيط بالانسان . لاشيء سوى الانسان في غير ما مكان أو زمان . ليس ثمة سوى الانسان غارقا في ماساة مجسردة غير محددة المعالم ، غير واضحة (لاسباب . واذا كان النقاد قد الفوا أن يشيروا الى «ذكريات الطفولة») يصغون ويفسرون بها اعمال كثير من الفنانين الكبار أمثال مارك شاجال وبول كلى وجوان ميروفاتنا يمكننا أن نعكس القول عند حديثنا عن مصطفى احمد فنقول أن أعماله ـ وهو يقترب في ذلك كثير من المصور الاسسباني تأبيس ـ نابعـة من ذكـريات شيخه خة مبهمة ، ربما في ماض سحيق يرجمع الى تلك اللحظات التي المحرت فيها حضارات موغلة في القدم ، عمائرها خراب واطالل ، يشيح الناس عنها بوجوههم عديرين .

واللون في لوحات مصطفى احمد طابعه القتامة وثمة هادمونية تجمع الصور كلها ، ويقلب عليها لون الادض ، والطمى ، من بنياتورماديات طينية ، أما الاضاءة فخافتة. وتنبع الاشكال منالظلام المحيط بها ، واغلبلوحات مصطفى احمد تدور في جو الليل ، ويمكن تسميتها \_ استمارة من الموسيقى الكلاسيكية التي يعشقها \_ «بالليليات» (۲) ، وياتي النور من الامام ، ولئن كان الشكل القمرى الدائرى او الكروى يتكرد في لوحاته الا انه قمر يختنق لا يكاد يلقي

(۲) وفي هذا يقول الناقد حسين بيكار بجريدة اخبار البوم في عددها الصادر في ١٩٦٦/٢/١٢ « . . عندما البوم في عددها الصادر في ١٩٦١/٢/١٢ « . . عندما يسالج الغنان مشكلة الغراغ في الجانب التجريدي مر لوحاته فانه بحول اجواء لوحته اللي معزوفات موسيقية تنساب فيها اللهسات الاثيرية لتؤلف لحنا شاملا بلحق بالرأى في آفاق من ألوسيقي التصسويرية . انك تكاد تستمع الى معروفات لـ «باخ» و «هايدن» تحملك الى آفاق تتكاتف فيها الموجات الصسوئية وتتلوى ثم تنفرد وتقلوب ثم تنخد من من تنخيف في تنغيم تشكيلي من يختلف باختلاف المساطع والحركات ، أن الغنان لا يحد القينارة التي يناجي أوتارها بأنامله فانه يلجأ الى ريشته ليعزف بشعيرانها المرنة محاولاته السيمفونية التي برجي لها نضجا اكثر وخصوبة أوني » ...

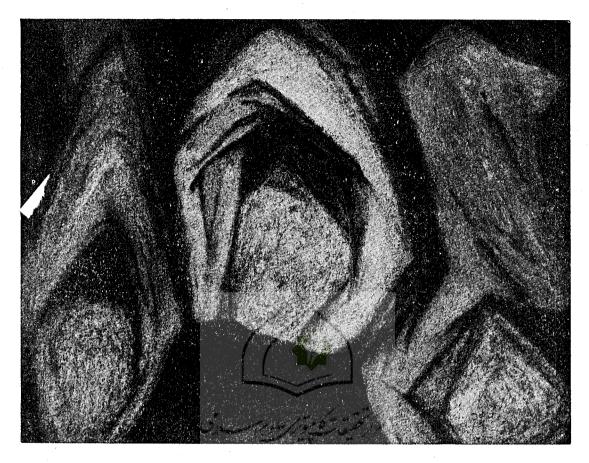

العمل بالسد العالى

على الوجود نورا لكنه يعلى النظر تشكيلا خاصا . وهـذا القمر يقع في الغالب باعلى منتصف الصورة محققا بذلك توازنا يحتاجه التكوين التشكيلى . ولما كان لا يوجد خط أففى تلتقى عنده الارض والسماء فان القمر يسسبح مسع الاشخاص في فراغ غير محسدود . وان منظر شروق الارض التي نميش عليها ـ كما صوره رواد الفضاء من على سطح القمر يذكرنا ويربطنا كثيرا بقمر مصطفى احمد الذي يوغل في القدم حتى نقوش الفراعنة منذ الاف السنين (١) .

(۱) كتبت الايماج في عددها الصادر في ١٩٦٦/٢/١٩ ان لوحات مصطفى احصد المسالجة بعجينة بنيسة مطممة بالابيض تعطينا فكرة عما سيكون عليه رؤى رائد فضاء يحط في المستقبل بسميفينته على شياطىء القمر أو على شاطىء كوكب مجهول وتعتبر شخوص الفنان الشيبحية التي تتحرك في جو غامض حول شيمس مختنقة أعمالا شعرية حافلة بالليربكية وفي بعض الاحيان أبضا بالوقار والعظمة .

وفي سنة التفرغ الثانية قام مصطفى احمد بتاكيد اتجاهه السابق الذي بداه في «لوحات الرحيل» متطورا الى «أشكال شبه تجريدية» فبدت الشخوص اشبه بجذوع شجر يابسة محترقة ، كما ازدادت تلك الشخوص صلابة وسكونا ، ولم يكن ذلك الا نموا تشكيليا تحت ضفط من اختيار هذه «لاشكال ومعايشتها ، فقد مضت تحادثه وتوجهه الى تحديلها للوصول الى شكل اصيل يتفرد به . وكان خاتمة المطاف بالنسبة لهده المرحلة لوحته « غروب » وراشمس تنطفىء» . (١٩٦٦) .

واذا رقفنا امام هذه اللوحة الاخبرة فاننا نجبير شخصين مثل شاهدى قبر في جو عاصف تلفظ انفاسها شمس تختنق تحت وطاة سحابة ضخمة تمتد بعرضالصورة كجناح صخرى لطائر غماض جائر . واذ نقف امام هده الزويعة الترابية التى تعاد تعمى العيون في مقبرة نائية بعيدة عن عالم البشر الاحياء يستلفتنا نسيج الصورة نحو



شروق ۱۹۲۲

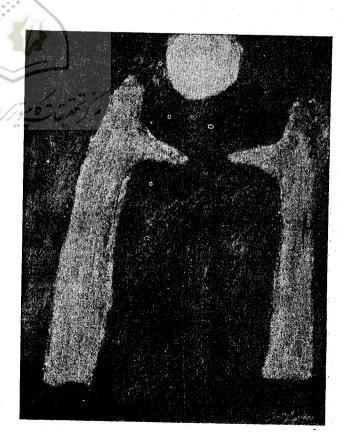

لقساء

نسيج شائك موضوع بسكين البالتة من الوان مختزلة تتركز ف البنيات المحترفة .

ولئن كانت هذه المرحلة المتطورة ـ التى تتألف من خمس عشرة لوحة زيتية ـ قد قلت فيها « الشحنة الماطفية » ، الا انها جاءت اكثر احكاما من ناحيات التشكيل ومتطلبات التوازن في اللون والتصميم والايقاع.

ولئن كان انتاج مصطفى أحمد قد أصيب بنوع من التوقف خلال عام ١٩٦٧ وعلى الاخص في النصف الثاني منه ، الا أن عام ١٩٦٨ قد تميز باعمال زيتية ذات أحجام موحدة واصغر من سابقتها .

وقد اخلت الاشكال الانسانية في هذه اللوحات تزداد وضوحا . واصبحت أكثر حرية وحركة بعد أن تخفف مصطفى احمد من الطابع السكوني لشخوصه الدقيقة في مرحلتي (الرحيل) و (الشموس المنطفئة) . لم تعد الاجسام جلوع شجر او كتلا من حجر بل صارت أشكالا منحنية ومنكفئة وراكمة بل هي تطير أيضا . وعلى الرغم من أنها أشخاص ارضية من لحم ودم فهي أثيرية أحيانا شبحية أحيانا أخرى، دون أن تقلل كثافة اللون الذي عولجت به من تلك الاثيرية او الشبحية المرفرفة عليها .

ومن خلال أدبعين لوحة نجد أن موضوعات مصطفى احمد أصبحت أكثر تنوعا ، فأشتملت على لحظات جـديدة

معبرة عن الخوف والحزن والفجيعة والحب والوت وطلب الخلاص. كما ازدادت الالوان ثراء مع التزام الاتجاه الاصلى في «هارمونية اللون» والولاء للالوان القاتمة عموما مع بث مزيد من الدف، والحرارة في ثنايا الإشكال التي تنوعت ، فظهرت أشكال جديدة مثل شكل يوحى بابى الهول الفرعوني (لوحة «مصر المحروسة» ١٩٦٨) وشكل يوحى بطائر الموت الاسطوري (لوحة «طائر الحرب» ١٩٦٨) مكما نظهرت لوحات في هارمونية زرقاء تعتبر اثراء لابجدية مصطفى أحمد اللوحنية ، وتجربة جديدة مبشرة (بالخروج من «المنفي اللونيا» الذي وضع نفسه فيه باختياره كما فعل الكاتب الايرلثدي صموئيل بيكيت بدوره في اعماله المسرحية والروائية) وتنفق مع الوضوع الذي يعالجه ، كما في لوحة «زهرر على قبر » ١٩٦٨ .

وبلقة درامية فصيحة تحدثنا الشدخوص في تلك اللوحات الاربعين عن لواعج الآلم الكامن في اعماقها. النساء منكسات الرؤوس ، متهدلات الشعود ، يتلوين ، يدفن وجوههن في راحتي يدبهن ، يندمن على شيء مضى ، وينحن على خطيئة مبهمة ، خطيئة سابقة مهولة ، قاصمة للظهر ، تثقل الكتفين ، وحتى تلك المراتين (للتين تفتسلان من آثار جرم او لمنة ربما حلت بهما او بابنائهما ورجالهما على ان بعض تلك الشخوص ايضا بدات ترفع راسها وتشمخ متطلعة الى امل بعيد .

واذا عــدنا الى الوراء قليلا ، الى ماقبل مـرحلة « الرحبيل » و بعبارة اخرى الى ماقبل التفرغ فائنا نجد عند مصطفى احمد مرحلة سابقة غنية ايضا يمكن اننطلق عليها اسم «تمجيد العمل» •

كانت لوحتا «العمل في الحقل» (١٩٦٠) و «العمل في السعد العالى» ١٩٦٦ منطلقا لمرحلة جديدة تخلص فيها مصطفى احمد من آخر رواسب الدراسة الاكاديمية موليا صوب اسلوبه الخاص ، مشيدا اتجاهه المتميز .

في لوحة (( العمل في الحقل )) نجد خمسة اشخاص كادحة ، خمسة فلاحين دفعوا الفؤوس مساهبين لعزق الارض . الحقل كبحر داكن الموج ، والسحب في المسماء مراكب تمشى الهويني فوق أرض ظهرت تجاعيدها السمراء ، وانبسطت الى الاعماق حيث النيل يبدو في الخلف ممتدا بعرض الصورة .

وفي لوحة (( العمل في االسد العالى )) نرى اشخاصا لا حصر لهم تناثروا في أرجاء المسهد ينحسون الارض الصخرية المتدة الى الافق البعيدة . وقد نالت ههده اللوحة المتقنعة الجائزة الثانية في مسابقة التصوير عام ١٩٦٢ بينما حصل مصورنا الراحل عبد الهادى الجزاد على الجائزة الاولى عن لوحته المروفة (( الميثاق )) .

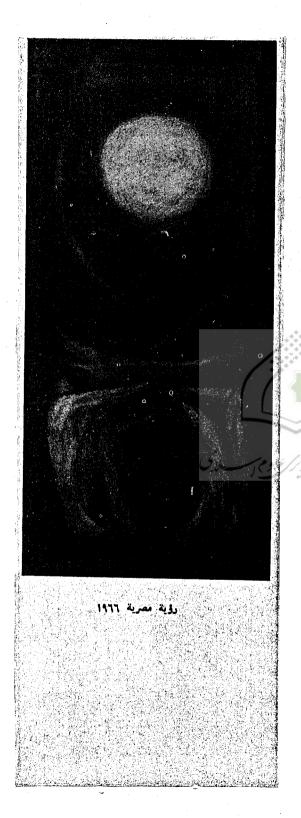





تكوين

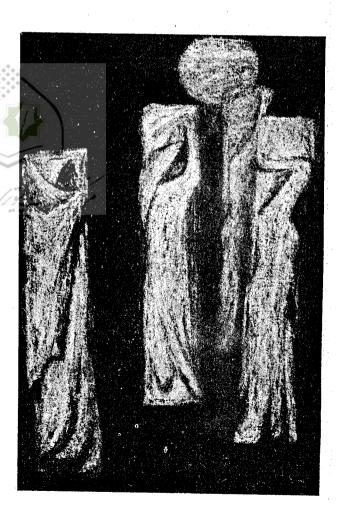

الرحيل في النوبه ١٩٦٦

ويلاحظ أن الشخوص في (( لوحتى العمل )) قد برزت بصفة معينة ، انها ليست (( الانسان )) فحسب ، بل « الانسان العامل » على يوجه التحديد ، فهمسا لوحتسان تتحدثان عن طائفة من البشر ، عن الانسان في وضم من أوضاع حياته اليومية . وان كان وضعة يمتد عبر التاريخ وعلى مر الاجيال . ان الذي يصود في هذا المقام ليس « الانسان العامل » على وجه التحديد ، فهما لوحتان لوحات (( الرحيل )) فالذي يصور فيها هو الانسان مجردا عن كل مكان وزمان . انه الانسان متروكا لحزنه واله ، يؤدى طقوس ماساته ، ولهذا فانه يمكننا إن نقول ان لوحتى العمل تنصفان بتفاؤل ، تفاؤل أولتك الذين سيرون ثمرة عملهم ، سمرون التربة سممراء تنبت وتخضر ، والبناء ينهض ويشمخ عاليا . أما في « لوحات الرحيل » فهي لا تنطبوي على يارقة أمل ترتسم على الحركات أو القسمات . ولهذا ايضا كأن طبيعيا أن ينتهى الامر بألا توجد حركات وقسمات . ولا يبقى هناك سوى صلابة تفرضها الطقوس الغامضة التي تؤديها تلك الشيخوص. . ليس هناك عزما مثل ذلك الذي يتجلى في الفؤوس المشهرة والسواعد الرفوعة لتهدوى على الصحر فتفجره ، وعلى التربة فتشقها وتبث فيها الحياة . في « لوحات الرحيل » وجوه يكاد يكون قد انسدل عليها نقاب يخفى القسمات ، كما تخفى المومياء اربطة التحثيط ، وأردية طويلة فضفاضة تغطى الاجساد من قمة الراس الى اخمص القدم فينبهم العصر الذي تنتمي اليه هذه الشخوص المحجبة ، ويغمض الزمان الذي تتحرك فيه ويصير « زمنا فنيا » أكثر حقيقة من أى « زمن واقعى » بغضل عمليات التجريد الاريبة التي يجريها المصور الفنان بحساسية مرهفة ترقى بعمله \_ زمانا ومكانا وشخوصا \_ الى تراجيديا غير مرتبطة بحدث معين ، تراجيديا شمولية مثل ذنك الشجن الابدى الكامن في اعماق الوجود ذاته •

وفي هذا يقول الناقد حسين بيكار في مقالته آنفة اللذكر « . والانسان عند مصطفى آحمد شبح بلا معالم . شبح مرمرى ينساب في عوالم شاعرية حالة ، مرتديا ازارا تتناغم فوقه الثنايا كما تتناغم فوق السطح قطعة نحت بارز فوق جدار معبد يوناني قديم ، يغمره ظلام شاعرى يتسلل اليه بصيص من نور قمرى هامس . ويبدو من أعماق الفنان أنه يؤمن بالتجربة فهو لا يكتفى بما تسفر عنه المحاولة الاولى مهما كانت ناجحة . أنه ينظر الى الموضوع الواحد من عدة زوايا حتى يكاد يعتصر آخر قطرة فيه . وتبدو الماناة واضحة في معالجة القرالب الثقيلة الوزن لكي يؤكد كثافتها بما يكدسه من طبقات لرنية تالف من ملمس خشن نابض ينضح باحساس ضواي عميق » .

كما أن الناقد كمال الجويلي في العهد الصادر في

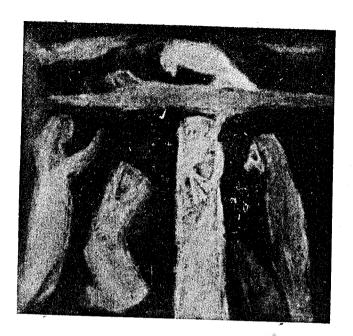





١٩٦٦/٢/٨ من جريدة المساء يقول عن مصطفى احصد انه (( يقدم تجربة جديدة ينقسل بها تجارب فن النحت وابحائه الى مجال التصوير ، فهو يعالج العلاقة بين الكتلة والفراغ ويتمثل هذا بشكل واضح فى تصويره لجسم القمر ووضعه فى الفراغ آلكونى ، ويحاول أن يشحن هذه الصورة بوجدان الانسان الذى يدرك مكانه على الارض . وينقل مصطفى احمد هذه التجربة وهذا الاحساس بالكتلة والفراغ الى رؤيته فى النوبة ورؤيته للعاملين فى السسد العالى . ومن خلال هذه الاعمال تدرك برضوح ما يتمتع به الفنان من حسر، عريض شامل بالحياة . . »

كثيرا ما تولينا الشخوص في « الرحيل » ظهورها ، أو هي على وشك أن تستدير لتمضى في طريقها الى 'غوار اللوحة . . مكان مجهول ، أشخاص مجهولة ، طقوس مجهولة . . أما في « لوحتى العمل » فالاشسخاص غير

مجهولين ، هم عمال وفلاحون .. والـكان غير مجهول هو الحقل او الجبل .. والطقوس التي تؤدى غير مجهولة ، فهي طقوس العمل الشاق من أجهل الخضرة والبناء . ولكن هناك على أي حال في أعمال مصطفى أحمد وحدة ممتازة في الآداء حتى لتحس بأصالة تلك الروح التي ولدت هذه اللوحة الحكمة البناء والتركيب على مدى مراحيل مختلفة متتابعة ، لا تفقد وحدتها وامتدادها . وقد أمكن المسطفى أحمد ، مهما تتابعت مراحله اللفنية ، أن يفرض شخصيته ومزاجه بحيث لا تخطى العين أعماله ، فهي بطابعها الخاص تستطيع أن تقف متفردة وسعط السيل المنهمر من الانتاج الفني لا في مصرنا وحدها بل وفي العالم باسره . وربما كان من أصعب مطالب الفنان في العصر الحديث ن يتفرد بطابعه ، أن يكتشف الاغنية التي يغنيها الحديث ن يتفرد بطابعه ، أن يكتشف الاغنية التي يغنيها فتلتصق به وسط خضم المغنين .

نعيم عطيه

# ردعلي نقد ..

# عودٌ إلى المنهج الجدلي عنرهجل"

## إمام عبدالفتتاح إمامر

هناك عبارة جميلة عن النقد والنقاد ل « بنيامين فرانكلين » يقول فيها : « أن النقاد والمعارضين كانوا طوال حیاتی سسوط عذاب یلهب ظهری ، لکنهم فی نفس الوقت كانوا امامي انوارا كاشفة تضيء لي الطريق ... » تذكرت هذه العبارة الجميلة جين قرات القال الذي تفضل استاذنا الدكتور زكريا ابراهيم فعرض فيه لكتابي «المنهج الجدلي عند هيجل » بالتحليل والنقد . ولست ادري ما الذي يكون عليه شعور غيرى حين يجد استاذه يتغضل بعرض كتابه ونقده ، اما أنا فقد شعرت بسعادة غامرة حن قرأت هذا المقال في العدد الماضي من ((الفكر المعاصر)). وسديراء اتفقنا أو اختلفنا في الراي فلسوف تبقى حقيقة هامة هي : أن مجرد التفات استاذنا الكبير لهـذا الكتاب وحرصه على نقده هو في حسد ذاته شرف لي أعتز به و'فخر . اما اذا ظهر لبعض القراء أن أستاذنا قد انهال على البحث بمعول حاد فأحاله الى كومة من تراب ، فيجب ان نتذكر دائما أن الهدف في النهاية هو البناء لا الهدم ، البناء القوى الذي لا تهزه لفحة هواء مهما بدت عاتية .

ولا باس من أن اتحول للقادىء هنا أننى كان لى شرف تلقى العلم على يد الاستاذ الدكتور زكريا أبراهيم، كما أننى استمتعت بضع سنين باشرافه على هذا البحث، استفدت خلالها من توجيهاته الكثيرة ، وانتقاداته القيمة. ايكون بدعا ـ أذن ـ أن يواصل أســـتاذنا توجيهـاته وانتقاداته ـ ؟ أم أن الباحث حين يشتد عوده ويصلب

لابعد أن يتمعرد في عقوق محمساولا القفل الى مرتبة الاستاذية . . ؟!

لاديب في أن « الخصومة » الفكرية هي نفسها « خضوبة » فكرية ، وأن الاختلاف في الرأى هو الطابع المميز للتفكير الفلسفي بصفة عامة . ومن هنا فان الانتقادات التي وجهها الاستاذ الدكتور زكريا ابراهيم لكتابي وردي عليها ليست الا مناقشة « فكرية » ارجو أن تكون مثمرة وهي استمرار للمناقشات الكثيرة التي دارت بيننا حول الفلسفة الهيجلية . •

واول انتقاد يوجهه استاذنا لها الكتاب هو ان عبارة «النهج الجدلى عند هيجل هو المنطق نفسه » تعارضا صارخا مع قول هيجل: «ان هذا المنهج الذي سرت عليه في المنطق أو بالاحرى الذي ساد عليه المنطق أو بالاحرى الذي ساد عليه المنطق نفسه يقبل الكثير من الاصلاح والتعاديل . الخ» . لكني لااعتقد أن بين العبارتين «تعارضا صارخا» ولا غير صارخ بل اتفاق وتطابق اللهم الا اذا كنا سننخدع بكلمتي «المنهج» و «المنطق» ولهذا فقد حرص هيجل نفسه على توضيح المعنى الذي يقصده فقال في نهاية العبارة: «أو بالاحرى الذي سار عليه المنطق نفسه» . . أي أن المنهج ليس شيئا مختلفا عن المنطق بل هو حركة المنطق ذاتها ، وإذا أردنا أن نترجم عبارة هيجل السابقة في معنى أوضح وأصرح قلنا «أنه يريد أن يقول: «النا المنهج الذي سرت عليه في تحليلي للعقل الخالص ، أو



 ان النقاد والمعارضيد كانوا طوال حياى سوط عذابس يدلهب ظهرى، لكنهم فى نفس الوقت كانوا أمامى أنوارًا كاشفة تصى دلى الطريق.
 أب . فرا ثكلين

عيجل

بالاحرى الذى ساد عليه العقل الخالص نفسه يمكن أن تدخل عليه تعديلات لكنه مع ذلك المنهج الوحيد الصحيح المنه مع ذلك المنهج الوحيد الصحيح المنه مرادا من المنهج هو حركة العقال الخالص . . اوقد حرص هيجل في مقدمته المنطق الكبير أن يحسد القارىء من خطأ الظن أنه يؤلف كتابا في المنطق على غرار ما فعل أرسطو مثلا ، كما حرص على ابراز فكرة رئيسمية عنده وهي أنه لم يفعل شيئا سوى أن يترك المقل الخالص بفض مكنوناته الداخلية بحيث تتوالد هسنه المكنونات والمقوات توالد المتل الكنونات والفوري والمنا فانه والمفاوين والكتب والفوري والإيراب الموجودة في المنطق ، وكذلك الشروح ، ليس لها قيمة ذاتية فهي لاتدخل خمس نطاق العالم نفسه ، لكنها جمعت وأي مت بواسطة تفكسير خارجي فلسه ، الكنها عند هيجل ص ٣٣ ) .

ويستمر استاذنا فيقول: (( واذا كنا نراه ( اى المؤلف ) يقر في موضع آخر بان للمنهج الجدلى تطبيقات اخرى يمينية ، فكيف يصر على ان المنهج الجدلى هـوالمنطق وحده » ؟ وعلى الرغم من اننى لم أفهم في الوافع المقصود بكلمة (( يمينية )) هذه ، فانا اريد من القارىء ان يتامل معى هذا المثال : هب أن سائلا سائنى : ما المقصود بالجدل الماركسي . ، ؟ وأجبته : ان انجلز يلخص الجدل

عند الماركسيين في ثلاثة قوانين هي ١ ـ، قانون تحول الكم الى الكيف واالعكس ٢ \_ قانون تداخل الاضداد ٣ \_ قانون نفي النفي ، فهل يكن أن يدهش السلائل - ناهيك أن يتعجب ويعتبر الاجابة « خطأ جسيما » \_ ويقول : كيف يكون ذلك .. ؟! أليست هناك تطبيقات ماركسية لهـذا الجدل قام بها ماركس في الاقتصاد السياسي ، وقام بها انجاز في علم الطبيعة : فكيف تجيز لنفسك بعد ذلك أن تقول أن هذه القوانين هي الجدل الماركسي .. ؟ لو أن محدثي ابدى هذه الدهشة لأجبته في هدوء : سالتني ياسيدى عن الجدل الاركسى ولم تسالني عن تطبيقاته ، ورسالتي في (( المنهج الجداي عند هيجهل )) وليست في تطبيقات هذا المنهج . واذا سلمنا بأن المنج موض وع وتطبيقاته موضوع آخمر ، كما أن العلم شيء وتطبيقاته التكنولوجية شيء آخسر ، انتهينا الى ان دراسة الهنج الجدل عند هيجل كان لابد أن تقتصر على المنطق وحده . ثم هل كان من الضروى أن يقول هيجل صراحة أن المنهج هــو المنطق حتى نقتنع بذلك .. ؟ اذا كانت الاجـابة بالایجاب ، فسوف اقول بدوری . ان هیجــل ذکر ذلك المنهج فتلك هي الهمة الخاصة التي يضطلع بها المنطق، بل هي المنطق نفسه » ( ص ٢٨ ) ، وأود أن اصسارح استاذنا الكبير بانني حين وصلت الى هذه النقطة في نقده خطرت لى فكرة غريبة وطريقة في آن معا ، وهي أن عبارة



هيجل التي صدرت بها الباب الاولى من بحثى كان هيجل يقصد بهسا استاذنا الدكتود زكريا ابراهيم نفسه ! أما العبـارة فهي : « لقد كانوا ينظرون الى الحـــدل على أنه جزء منفصــل عن المنطق ، وهم بدلك يسيئون فهمه ، أما نحن فنضم الجدل وضيعاً يختلف عنهم أتم الاختلاف »!

#### الجزء هو الكل ٠٠

ويواصل استاذنا مناقشته لكتابي فيقرل : (( أنه اذا كان الباحث نفسه يعترف منهل البداية بأن المنهج الجدلي (( خطوة )) من خطوات المنطق ، فكيف يكون الجزء هو الكل ، أو كيف تكون الخطوة الواحدة هي المسار الكلي بأكمله . . ؟ ثم كيف يعود فيزعم بعد ذلك أن « المنهج جزء من نسبيج المنطق نفسه » . . ؟ » . والاجابة بسيطة جدا وواضحة غاية الموضوح : فالمنهج الجدلي اسم يطلق على مرحلة عليا يصل اليها المنطق في نهايته ، وهو من هذه الزاوية جزء من كل، ومع ذلك فير الكل أيضا! اليس الشكلة في كتابي (ف ١٠ - ص ٣٢ - ٣٣) وأجبت عليها بأن « تفسير ذلك أن المنهج الجدلى ينبغى أن يثبت نفسه بنفسه ، وأن يبرهن هو نفسه على جميع مبادئه ، وأسسه ، وقوانينه ، داخل اطاره الخاص ، وذلك هــو المنى الصحيح للبرهنة في الفلسفة : « ذلكلان البرهنة

في الفلسفة انما تعني ان نبين كيف ان الموضوع ذاته يجعل نفسه على ما هو عليه .. » . والعبارة الاخبرة لهيجل م وفضلا عن ذلك : فماذا نفعل وهناك عادة هيجلية مألوفة للفاية وأعنى بها اطلاق اسم الجزء على الكل .. ؟ فالجدل \_ مثلا \_ هو على وجه الدقة اسم يطلق على الضلع الثاني في كل مثلث ، لكنه يطلق كذلك على الحركة باسرها . والوجود \_ مثـالا ثانيا \_ اسم يطلق على 'ول مقولة في المنطق لكنه يطلق ايضا على العشيم الاول من المنطق كله ( الوجيرد - الماهيبة - الفكرة الشاملة ) • والفكرة الشاملة \_ مثلا ثالثا \_ هي آخر مرحلة في المنطق ، وهي اسم يطلق على المنطق كله . والعقل . مثال دابعا . مرحلة عليا من مراحل المرفة ، لكنه هو نفسه مسلسار المعرفة كلها .. الخ الخ ٠ غير أننا يجب أن نحدر من الوقوع في خطأ الظن بأن السالة مجسرد أسماء ، ذلك لانها وسيلة هيجلية للبرهنة على أن الشيء يثبت نفسه بنفسه اثباتا ضروريا ، وهي من ناحية اخرى فكرة فلسفية تعتبر من اقعم الافكاد التي عرضها هيجل واكثرهما شيوعا : فهو يعرضها في (( مؤلفات الشباب )) في مرحلة مبكرة من حياته الفكرية . ولقد قمت في كتابي هذا بتحليل بعض هذه الؤلفات ونا اتعقب جذور الجدل الهيجلي في اللاهوت ( وهو تحليل لم يشر اليه 'ستاذنا قط ' ديما لانه أعجب ((بعرض الازياء الجميل)) فوقف يتأمله ونسى بقيــة البحث ـ يقول هيجل في «مؤلفات الشباب» : « لقــــ كان العرب يقولون عن زيد من النساس انه من «ابنساء

لكنهم الم يتصورا بهذا القول انه جزء من ك ل، لان الكل لا يقع خارجه وانما هو نفسه هذا الكل ، فهو يحمل في جوفه خصائص القبيلة كلها وهكذا نجد أن العرب كانوا ينظرون الى الفرد على أنه جزء وكل في وقت واحب أما القول بأن الجزء خلاف الكل فهو قول لا يصدق الاعلى الاشياء المادية وحدها ، أما الموجودات الحيسة فالحزء غيها : جزء وكل » ، ( انظر كتابنا ص ٣ ) ، . غـــر أن هيجل لم يكن يدرى أن بعض (( العرب )) سوف يعجبون - في القرن العشرين - من الفكرة التي اســـتمدها منهم وهي أن الجزء هو الكل ! لكن ينبغي علينا - فضلا عن ذلك كله \_ الا نظن أن هذه الفكرة طرأت على ذهن همحل في مرحلة الشباب فحسب وانه عاد وتخلى عنها في مذهبه النهائي ، فهذه الفكرة نفسها كانت احد ىالافكار الرئسية في منطقه كما سبق أن ذكرنا ، وهي أيضا عماد فكرته عن العلاقة بين الكلى والجرئى والفردى : اعنى العنساصر الثلاثة التي تتسالف منها الفكرة . ( راجع الكتاب من ص ٢٥٦ الى ص ٢٥٩ ) . وفي استطاعتي في النهاية ان أحيل القارىء الى عبارة « لينين » التى فهم فيها فهما عميقا كيف أن النهج الجدلى وان كان آخر عبارة ذكرها هيجل في المنطق ، فانها في الوقت ذاته تلخص المنطق كله - انها هذه العبارة فهي : « انه لما يستلفت النظر حقا

أن تكون آخر عبارة يقولها (أي هيجل) ، وهي في نفسه

الوقت تلخص جوهر منطق هيجل كله هي عبارة : النهج

قريش » ويعنون بذلك أنه عضيو من أعضاء القيلة ،

الجدلى » .. ( انظر : « المنهج الجدلى عند هيجــل » ص ٣٥٨ ). .

#### دراسة منطق هيجل ٠٠

ويقول استاذنا بعد ذلك : «لو آن الكاتب اطاق على رسالته اسم «منطق هيجل» لا تغير صلب البحث في كثير أو قليل .. » ولعل القارىء قد أدرك من المناقشة السابقة أن هذا هو ماأقوله بالضبط ، والغريب أن استاذنا نفسه يعلم ذلك ويعتبره «القضية الاصلية التي تقوم عليها كل رسالة الباحث .. » ولقد قلت ذلك صراحة في أول فقرة من فقرات البحث : فعلام الدهشة أذن ..؟ وأين هو النقد في هدف العبارة التي يذكرها استاذنا الدكتور .. ؟

ولاباس بهذه المناسبة من أن أعطى القارىء فكرة موجزة عن الخيوط الاساسية للكتاب . أن البحث الذي قدمته تحت عنوان ((المنهج الجدلى عند هيجل)) هو دراسة لمنطق هيجل من زاوية خاصة ، فقد ذهبت الى أن الجدل الهيجلى ليس الا حركة المقل الخالص ، أو هو حسوار للمقل الخالص مع نفسه ، حرار يفضى فيه مكنوناته ويبين علاقاتها بعضها مع بعض . ولهذا كان لابد من دراسة سابقة لفكرة المقل نفسها ، وهذا ماقمت به في الباب الثانى كله والذي اطلقت عليه اسم ((شماب الطريق)) ، فاذا كان المنهج الجدلى حسوارا للعقل مع نفسه ، لكان من الطبيعي أن

نساءل: وما المقصودبالعقل ٠٠ ؟ واجبت بأن العقل يتالف من مجموعة من الكليات الخالصة ـ أو القولات ـ وهي لون خاص من ألوان ((الكلي)) ، وتادى بنا ذلك الى دراسية ((الكلي)) وقلت أنه يمثل الخلايا الاولى التي يتالف منها نسيح العقل ، وأنه أشبه بالقطرة من ماء البحر فيها ملوحته وجميع خصائصه ، ولهذا كان هذا الكلي نفسه عبارة عن مثلث صغير يكمن السلب في جوفه ، وفي نهاية الفصل الاول من الباب الثاني (ف ١٢٢ ـ ص ١٣٤) ، لخصت هـ الخيوط العامة على النحو التالى : -

ا - طبیعة المنهج الجدلی انها توجید اذا ماحللنا
 طبیعة العقل ، وطبیعة العقل هی الفكر .

۲ ـ الفكر عبارة عن مجموعة من التصورات ،
 فالتصورات هي الخلايا الاولى التي يتكون منها الفكر .

٣ ـ التصورات على انواع ـ ادناها التصورات الحسية
 أو الستمدة من الحس ، وأعلاها التصورات العقلية الخالصة
 أو القولات •

إ ـ التصور \_ إيا كان نوعه \_ عبارة عن حركة ثلاثية
 (إيجاب وسلب وجمع بينهما)

م الفكر كله يتكون من هذه الحركة الشالائية ،
 وهى حركة باطنية بمعنى أن عناصرها ليست الا تفصيلات ذائية أو لحظات داخلية .

٦ ـ توسم هذه الحركة الثلاثية بسمات خاصة بمكونات العقل : -

(١) فالجانب الاول فيها هو جانب الفهم .

(ب) والجانب الثاني هو جانب العقل السلبي .

(ج) والجانب الثالث هو جانب العقل الايجابى .

γ \_ توصف هذه الجوانب ايضا : بالمباشرة والتوسط والمباشرة التى دخلها السلب \_ على التواالي •

٨ ـ تلك هى السمة الرئيسية للفكر وهى تظهر في جميع مستوياته والوان نشاطه المختلفة .

٩ \_ ليس الفكر ذاتيا وانها هو فكر موضوعي .

الفكر هوجرهر الموجودات كلها ، وبالتالى فجميع الموجودات يكمن لسلب في جوفها ، والسلب هو القنطرة التى تصل بين الحركة الاولى والثالثة .

١١ ـ اذا خلصنا الفكر من انفماسه في المحسوسات ودرسناه في طبيعته الخالصة كنا امام المنهج الجدلي في صرامة المنطقية الكاملة .

١٢ ـ هذه الصورة الخالصة هي استنباط القولات أو توالدها توالدا ((ذاتيا بعضها من بعض)) .

هذا الجزء نقلته بنصه من البحث لانه يصور خيوطه الاساسية ويوضح الفكرة العامة السائدة في هذه الدراسـة ولقد عرضته بالتفصيل في الباب الثاني كله ، الذي اعتبره أهم أجزاء البحث وأكثرهاأصالة . غير أن استاذناالدكتور زكريا ابراهيم اغفله تماما ، وكاننى لم افعل شيئا \_ طوال البحث ـ سوى ((اتحاف القارىء بعرض جميل للمقولات، وكانها هي مجموعة منعارضات الازياء اللاتي تتابع الواحدة منهن بعد الاخرى !» . ولهذا اقول ان عرض المقولات في «طريق الجدل) ليس الا تتمة لتحليل سابق طويل لفهوم العقل عرضته بالتفصيل في «شعاب الطريق» . ولو أن الاستاذ الدكتور عرض لهذا الجزء الهام من البحث اسا سألنى هذا السؤال : «فليقل لنا الؤلف \_ مثلا \_ ماهو الفارق الاساسي بين كتابه هو ، وكتاب آخر مثل كتاب «ميور») المسمى باسم «دراسة لمنطق هيجل ؟» أو فليقل لنا ما الذي يميز بحثه الموسوم باسم ((المنهج الجدلي عند هيجل) عن الباب الثاني الوسوم باسم «النطق) في كتاب (ستيس)) الكلاسيكي المعروف : ((فلسفة هيجل)) .. ؟ . والإجابة أوضح من أن أعيد تكرارها : فليس المهم أننى عرضت لدراسة منطق هیجل کما عرض لها غیری (اذ لو صح ذلك لما كان هناك مبرد لوجود دراسات لاحصر لها عن هذا المنطق في اللفة الواحدة) وانما المهم - كل الاهمية -هو ((لزاوية)) التي يعرض منها كل باحث لهذا النطق ، ومن ثم كان الفارق الاساسى بينى وبين غيرى من الباحثين هـو ننى عرضت للمنطق الهيجلى لتطبق لوجهـة نظـر خاصة في نحليل المقل سقتها في الساب الثاني ، وهو تحليل لم يسبقني اليه - على ماأعلم - أحد من الباحثين : لاميور ولاستيس ولا غيرهما • ثم يمضى استاذنا فيقول أننى اعتمىدت على (( سستيس ) اكثر من اللازم حتى أن بعض الفقرات في كتابي تكاد تكون ترجمة حرفية لعبارات بنصها من كتاب (( ستيس )) . وانا اود ان اسوق عدة ملاحظات على ذلك : اللاحظة الاولى : هي انني لا انكر انني اعتمدت على « سنتيس » في شرح المنطق ، وأخلت منه فقرات متعددة لتغسير النصوص الهيجلية قد يكون بعضها اطول من اللازم ، لكن اذا كان استاذنا يريد أن يقول ـ صراحة ـ ان الباب الثالث الذي عرضت فيه لنطق هيجل منقول من كتاب (( ستيس )) أو أنه ترجمـة حرفيـة أمينـة على حد تعبيره ، أو هو نفســه ـ البـاب الثــاني من كتــاب «ستيس» الموسوم باسمم المنطق : فانا أقول بمليء الفم لا ، فقد كان مرجعي الاول في هذا الجزء هو هيجل نفسه ،

فتتبعت عرضه للمقولات في كتابة «موسوعة العلوم الفسفية» « ستیس » و « میور » و « مکتجارت » و « وفندل » وغرهم . بل اني لاذكر انه من أولى الاعمـــال التي قمت بها اثناء كتابتي لهذا البحث - ترجمة الجنزء الاول من (( موسوعة العلوم الفلسفية )) لهيجل وقد عرضته على الاستاذ الدكتور زكريا ابراهيم ووعدنى بمراجعته ونشره وأرجو أن يظهر قريبا • واللاحظة الثانية : هي أنني كنت أشير الى (( ستيس ) باستمرار كلما استعنت به في تفسير نص او شرح فكرة ( وقد اشار استاذنا الى ذلك ) بل اننى حين اضطرتنى ظروف الطبع الىحدف الكثير من الهوامش، كنت أشير اليه \_ والى غيره \_ في صلب الكلام نفسه ( أنظر مثلا ص ١٩٦ ، وكذلك، ص ٢٢٧ ، وأيضًا ص ١٧٤ و 191 و ٢٠٩ .. الخ الخ ) . واللاحظة الثالثة : هي أن ( ستيس )) كان في بعض الاحيان ينقل عن هيجل مباشرة دون أن يذكر ذلك وكنت أنا أيضًا آخذ من هيجل ، ولهذا بدت بعض الفقرات وكانها مأخوذة من « ستيس » لكنها في الحقيقة من هيجل • ولهذا كنت أحيانا أشبر اليهما معا كما هي الحال \_ مشلا \_ ص ١٨١ ، وكذلك ص ١٧٩ وايضًا ص ٢٤٢ .. الغ الغ . وتلك هي الحال نفسها مع « ميور » انظر ص ١٩٨ ، وكذلك ص ٢٠٢ ، وأيضًا ص ٢٧٦ . . الخ الخ . معنى ذلك كله انتهى أستطيع أن الجزء \_ كما كان في بقية البحث \_، هو اولا وقبل كل شيء هيجل نفسه . ومن هنا فقد كان أستاذنا دقيقا حين وصف النهج الجدلي لا يضيف شيئا جديدا لان مهمته ـ بالنسبة عرضى المنطق بانه « يكاد يساير النطق الصغير بصورة امينة ، دقيقة ، وافية .٠ » .

#### تع بفات مختلفة لكنها متحدة ٠٠!

ويستمر استاذنا في مناقشة الكتاب فيرى «الديالكتيك الهيجلي ليس مجرد ((منوج)) فلسفى فحسب ، وانها هو ايضا تعيير عن صميم الحركة الباطنية للصيرورة الروحية الشاملة .. » ولست ادرى ما الفارق بين التعريف الذي يذكره استاذنا وبين تعريفي اللجدل بأنه « تعبير عن صميم الحركة ( الصيرورة ) الباطنية للعقل » ، اذا ما فهمنا أن المقصود بالعقل هنا ليس هو عقل الفرد الجزئي ، وانما هو العقل الشسامل الساري في الكون .. ؟ وتصدق هذه اللاحظة نفسها على التعريف الآخر الذي ذكره الاسستاذ الدكتور حين قال أن « الجدل هو الخبرة التي يحصلها الوعى . . الخ » . فالهم هنا هو تعريف هذا (( الوعى » وانا اعتقىد انه مرادف للعقال . وانا أتخيال استاذنا معترضا : ويحك : انسبت أن هيجل قال : « الخبرة التي يحصلها الوعى . . » وأنا أطهننه أنني لم أنس بل على ( وعي )) تام بذلك . ولست اعتقد أن العظاف بمننا كبر على نحو ما يبدو عليه ، لكنه يمكن أن يزول بالتوضيح

الآتى : سبق ان ذكرت في مقدمة الكتاب ان هيجل عاش في عصر ملي، بالمتناقضات وانه اخذ على عاتقه تفسير هذه المتناقضات لان الفلسفة عنده لابد « أن تشيفل نفسها بشيء عيني حاضر باسمى معانى الحضور » • وانتزال هيجل في تفسيره الى أن هذه المتناقضات ليست الا تعبيرا عن العقل الكلى الشامل السارى في الوجود ، لأن هذا العقل نفسه نسيج من المتناقضات . وليست فلسفة هيجل باسرها الا عرضا لهذا الحاضر المتناقض بجلوره الماضية ومحاولة تفسيره تفسيرا ضروريا من وجهة نظره الخاصسة 6 فهسو \_ مثلا \_ في المنطق يعرض علينا هذا العقل بخبرته التي حصلها في اللاضي ( بعد 'ن نسقط عنه الجوانب الاجتماعية والمادية .. الخ التي ستكون موضوعا لدراسية خاصية في فلسفته ) . ومن هنا فان الفكرة الطلقة في المنطق أو هي آخر مقولة \_ وهي في نفس الوقت تمثل مذهب هيجــل نفسه \_ ليست مقولة مجردة ( بالعنى الهيجلي لهــاده الكلمة ) ولكنها « عينية » اى انها تتضمن كل خبرات الماضي ، أو بمعنى أوضح : تتضمن ملهب بارمنيدس ( مقولة الوجود ) ومذهب هراقليطس ( مقولة الصيرورة ) ومذهب فيثاغورس ( مقولة العند ) . . الخ الخ (( وهكذا يهضى تاريخ الفلسفة معبرا عن سلسلة القولات في صدورة مذاهب فلسفية تندثر قشرتها الخارجيلة وببقى مبدؤها المستح عنصرا مكونا لقولة اعلى .. حتى تصل هدده السلسلة الى قمتها في مقولة الفكرة الطلقة ، وهي القولة الأخرة التي يعبر عنهما مذهب هيجمل . ومعنى ذلك أن لتاريخ الفاسفة - أن يبرز العيان ما سبق أن قالته العصور الماضية كلها عن الفكر » . (انظر كتابنا ص ١٤٩). ولهذا فحن يقول استاذنا: « ولسينا ندرى كيف يكون « الجدل » عند هيجل مجرد « حوار للعقل الخالص مع نفسه » في حين أن الاستاذ الماحث نفسه قد اعترف منذ السداية بأن الديالكتيك الهبجلي منهج شسامل أريد اه استسماب كل من الطبيعة والعرفة والتاريخ وشتى مظاهر الوجود » . فإن الإجابة بساطة هي أن هـذا العقـل الخالص الذي يفض مكنوناته على شسكل حوار في النطق فيتضح لنا نسيج المتناقضات الذي يتالف منه .. هو الذي يتشكل في الطبيعة والتاريخ والوجود . ولست اريد ان اعيد هنا ما شرحته بافاضة واسهاب في الفصل الاول كله فلرجم القاديء الى الكتاب ص ٣٦ ـ مثلا ويقرأ ما يقوله (( كرونر )) و (( كولتجرور )) عن سير التاريخ عنيد هبجل ، وما يقوله (( فوستر )) عن نظرية هيجل في القانون والحرية \_ وكيف أن هؤلاء جميعا يتفقون على أن الحرية الجدلية في هده الجالات ليست الا صورة من الحركة الجدلية الاساسية التي عرضها هيجل في المنطق . وليرجع القادىء ايضها الى ما يقوله هيجل نفسه عن تاريخ الفلسيفة ، وكيف انه يذكر صراحة أن « على مودخ الفلسفة أن يوضح بطريقة أكثر دقة مدى أتفاق هذا التطور



التاريخي للفلسفة إو اختلافه مع السبر الجدالي للفسكرة المنطقية الخالصة ) ( ص ٣٧ ) . وليقرأ إيضا ما يقوله ( ولش W. Walsh )) من أن (( الوطن الاصلي للديالكتيك هو المنطق . . ) ( ص ٣٧ ) – اقول على القاريء وأن يطالع ذلك كله ليعرف أنه ليس من (( الخطأ الجسيم للباحث الفلسفي الذي يتصدى لدراسة الجدل الهيجلي أن يحيل الديالكتياء المائل في الطبيعة والفكر والوجود إلى مجرد تحليل منطقي صرف اللعقل الخالص )) وايقف على أن هبذه النظرة الى الجدل الهيجلي لها ما يبررها ، وهي أن لم تكن صحيحة تماما فهي مه على أقل تقدير \_ ليست ، خطا جسيما ، اللهم الا أذا كأن مؤلاء الباحثين \_ قد اتفقوا على غير ما موعد \_ على الوقوع في مثل هذا (( الخطا الجسيم )) .

#### الجدل الماركسي

ثم يعرض استاذنا بعد ذلك النقد الباب الرابع ، فيرى أن عبارة ( سستالين ) القائلة بان ماركس وانجلز ( لم يقتبسا من جدل هيجل سوى ( نواته المقلية ) وطرحا غلافه المثالى : ثم وسعاه واعطياه طابعا علميا حديثا ) : ( ليس فيها \_ كما توهم الاستاذ الؤلف \_ أي تحامل على هيجل ، أو انتقاص من قدرة . . ) . واستاذنا هناي يعتمد على ( النوايا ) ، اعنى انه يغترض أن سستالين كانت نواياه طيبة ، بدليل أن ( ماركس نفسه سهبق

ستالين الى استخدام هذا التعبر ٠٠ » . وليسسمح لي استاذى الكبير أن أضع العبارة التي اقتبسها من حديثي في سياقها الاصلى . لقد قلت أن هناك فريقا منالماركسيين يحاول أن يجعل الجدل ماركسيا من الفه الى يائه وأنه (دحاول أن يجد له أسانيد من ماركس نفسه ، فراح بتصيد عيادات مما كتب ويفسرها على هواه . ويبدو أن ( جوزيف ستالين » كان على داس هذا الفريق الذي حاول 'نيطمس العالم الهيجلية بأى شكل ، حتى ولو بالخروج من أبسط حدود الأمانة العلمية . . » . ثم سقت في حاشية طويلة مثلا لخروج ستالين عن حدود الامانة العلمية حين اقتبس نصا هيجليا من انجلز « وساقه كما لو كان مشلا يضربه انجلز نفسه . . » ثم قلت : « ومما يدعو الى الدهشـة أن نجد ستالين بعد ذلك بقليل يقطع سياق حديث الجلز ليحدف سطرين يقول فيها انجلز : اما الميدان الذي تلألا فيه قانون الطبيعة الذي اكتشفه هيجل وكلل بانتصارات بالغة الاهمية فهو ميدان الكيمياء . . الغ » . ثم عقبت على ذلك بقولى: « واضح أن ستالين تعمد حذف أعتراف انجلز باكتشاف هيجل لهذا القانون ضاربا بالامانة الطمية عرض الحائط حتى في اقتباس النصوص الماركسية نفسها » ر ص ٣١٨ - ٣١٩ ) . لكن أستاذنا يتجاهل ذلك كله ويسوق عبارة (( ستالين )) كما أو كانت حجة الحجج . وكما لو كانت قد جاءت بفتة بغير مقدمات! ثم يرى بعد ذلك أنه (( فأت الاستاذ الؤلف أن ماركس سيبق ستالن الى استخدام هاذا التعبير . . » . واست أدرى كيف يمكن أن (( يفوتني ذلك )) وتلك هي نفسها القدمة التي بدأت منها حين قلت انه « يحاول أن يجد له أسانيد من ماركس نفسه ، فراح يتصبيد عبارات مما كتب ١٠٠ الخ ١٠٠

ثم يمضى استاذنا بعد ذلك فينكر أن يكون (( الجدل الماركسي ") هو نفسته « الجدل الهيجلي ") ويقيم حجته على اساس أن التفرقة بين « المنهج » و « الذهب » تفرقة غر مشروعة ، ومن ثم فان فصل « الجدل الهيجلي » عن مدهب هيجل امر غير مشروع ولا مقبول بل هو مستحيل ثم يتساءل : « كيف جاز للمؤلف بعد ذلك أن يفصــل « جدل » هيجل عن نزعته « المثالية » ، وكان في الإمكان فصل صدورة (( النطق الهيجلي )) عن مادته ؟ اليست الثالية هي اذن لحمة « الجدل الهيجلي » وسداه ..؟» وهذا كله تحليل رائع لا غبار عليه ، اكنى - حقيقة -لا 'درى كيف يمكن أن يتفق ذلك كاله مع عبارة الاستاذ الدكتور التي تلت ذلك مباشرة والتي يقول فيما : (( لسنا ننكر أن ماركس قد اصطنع قرانين الجدل الهيجلي فقال بالتغير من الكم الى الكيف ، ونادى بصراع الاضداد وتداخلها ، وذهب الى القول بنفي النفي .. الغ " . اقول لسنا ندری ـ، بدورنا ـ كيف امكن لماركس أن يصطنع الجدل الهيجلي والثالية هي لحمته وسداه .. ؟! لا شك اننا سنقف هنا امام أمرين اصلا هما مر كما يقوالون : فاما أن يكون ماركس قد نجح فعلا في فع ل الجدل الهيجلي عن الثالية واستطاع بعد ذاك أن يستخدمه استخداما ماديا ، وهنا تصبح التفرقة من المنهج والذهب تفرقة مشروعة ، واما أن يكون ماركس قد فشمل في عملية الفصل هذه \_ لانها مستحيلة \_ واستخدمه باحمته وسداه ، فيكون بذلك فيلسوفا مثاليا!

ويواصل استاذنا فقده فيبين لنا كيف أن جدل هيجل يختلف تمساما عن جسدل ماركس فيرى أن الاخسير حساول

باستخدامه للجدل أن يتنبأ بالستقبل في حين أن هيجل: بر حصر نفسه في دائرة الحاضر والماضي وحديهما دون التورط في التنبير باي شيء عن السنقبل ، وفي هذا يظهر الفارق الكبير بين جدل هيجل وجدل مأركس ٠٠ » . لكن هل هذا (( الفارق الكبير )) يتعلق بالجدل نفسسه أم باستخدامه ؟ هب انني استخدمت خطوات الاستقراءالعلمي الذي أشار اليها (( مل )) في دراسة موضوعات حاضره ، واستخدما غيرى في دراسة تقلبات القشرة الارضية التي حدثت منذ منات السنين ، واستخدمها ثالث في التنبؤ بظواهر المستقبل - فهل يكون كل منا قد استخدم في هذه الحالة منهجا مستقلا ؟ هل نكون قد استخدمنا ثلاثة مناهج مختلفة \_ دع عنك أن يعارض بعضها بعض . . ؟ افرض مثلا أن هيجل استخدم قانون نفي النفي في تفسير الظواهر الحاضرة والماضية في أن معا ، بينها استخدمه ماركس في التنبؤ بالظواهر القبلة ، ايكون ماركس في هذه الحالة قد استخدم قانونا آخر ؟ هل يمكن أن نقول أنه أضاف قانونا جديدا الى القوانين الهيجلية يبرر لنا القرل بأن جدل ماركس (( يختلف تماما )) عن جدل هيجل . . ؟

ويقول استاذات بعد ذلك : ولسينا تدرى كيف جاز الولف كتاب السائج الجدل عند هيجل » أن يزعم بأن «المنطق الهيجل يخلو من المثالية والمادية معا ٠٠ » • واود أن أسوق ملاحظتين على هذه العبارة : \_

الملاحظة الأولى : هي أن العبارة التي ذكرها الأسستاذ الدكتور زكريا ابراهيم اقتطعت من سياقها ، فقد جاءت في

مناقشة لقول « لينين » ان النطق الهيجل فيه القليل من المثالية أو الكثير من المادية ، فقلت تعليقا على ذلك : «الواقع أن لينين لوذهب الى أن المنطق الهيجهل يخلو من المادية والمثالية معا لكان في ظننا اقرب الى الصواب ، ذلك لأن هذا المنطق ليس الا دراسة لصور الفكر ومقولاته .. ومن هنا فهو لا يوصف بالمثالية أو المادية الا من حيث ارتباطه بهده الفلسفة أو تلك » · ( ص ٣٥٨ ) ·

واللاحظة الثانية: اننى قلت تعليقا على العبارة السابقة ما نصه « ذلك لا يتمارض بالطبع مع القول بان الجدل قد ارتبط فى تاريخه الطويل بالفلسفة المثالية لقربها منه ، ولأن الجدل لا يكون الاحيث يكون الوعى ــ وسوف نعود ال ذلك الفصل القادم » • (تفس الصفحة السابقة حاشيه ٣) • ثم عدت الى هذا الموضوع نفسه ( ص ٣٩٥ ) • لكن استاذنا ينهجاهل ذلك كله ولا يشبي اليه أشارة واحدة . ثم يبرز المبارة وحدها ليبدو للقارىء وكان « مؤلف المنهج الجدلى عند هيجل » لا يدرى ما يقول !

والحق أن العبارات من هذا النوع السابق كثيرة: خذ مثلا آخر هذه العبارة (( وهذا ما فطن اليه المؤلف نفسه فقد عاد يقول أن هيجل فيلسوف مثال ٠٠ » • وواضـــــ أن العبارة توحى للقارى، أننى سبق لى أن أنكرت أن يسكون هيجل فيلموف مثاليا ﴾ وهو أمر لم يحدث على الأطلاق ا

خد عبارة ثالثة من هذا القبيل! «على اننا لا نلبث ان نجد الؤلف نفسه ، بعد كل هذا الجهد الشاق الذى بذله فى سبيل التوحيد بين الجدل الهيجلى والجدل الماركسى يعود فيحمل على الجدلاللاركسى . ويتهمه بانه ليس الا تشويها للجدل الهيجلى ١٠٠١ » مع اننى لم استخدم كلمة «التشويه» هذه على الإطلاق و طوال البحث و بل حرصت على أن تكون تعبيرا فى دقيقة قدر المستطاع ، وكل ما قلته أن الماركسية انقلت الجدل الهيجلى نصا وروحا لكنها اسهتخدمته استخدام بيء . فهل هذه القضية البسيطة الواضحة تحتاج الى كل هذا العناء من استاذنا لنقدها . ؟ وهل يرى فيها القارىء 'ى تناقض » ؟

خد مثلا رابعا: يقول الاستاذ الدكتور: « واذا بنسا نصل في خاتمة المطاف الى هده النتيجة العجيبة التى لم يكن ثمة شي، يؤذن بها على الاطلاق ، وهي أن « المنهج الجدل عند هيجل ليس منهجا بالمني الدقيق لهده الكلمة » ، وهسده « النتيجة العجيبة » التي يتحدث عنها استاذنا ليست عجيبة على الاطلاق اللهم الا اذا كان من المفروض أن يبدأ الباحث نقده للميضوع الذي يدرسه في بداية البحث لافي نهايته. وهنا ارى لزاما على أن أوضح للقارى، الطريقه التي اتبعتها، فقد اليت على نفس أن أعرض الأفكار المحلية بأمانةوكما تصورها هيجل نفسه دون أن أتعرض لها بالنتد الا في نهاية البحث . ومن هنا فلا يجوز القارىء أن يسحره عرض هذه الافكار فيظن أنني وافقت على كل ماقاله هيجلحتي عجيبة » لم يكن يتوقعها ، أو بانه لابد أن يكون تعبيرا عن عجيبة » لم يكن يتوقعها ، أو بانه لابد أن يكون تعبيرا عن

ميل عدوانى للمؤلف! . ثم يستمر استاذنا بعسد ذلك مباشرة فيقول:

« ثم لا يلبث الؤلف أن يعتنق وجهة نظر آخرى للاستاذ كاوفمان ... مع أن العبارة السابقة القائلة «بأن المنابج الجدل ليس منهجا بالمنى الدقيق » هى نفسها وجهة نظر كاوفمان ! لكن المسالة هى اظهار المؤلف بمظهر التخبط ! • خد مثلا خامسا على ذلك : يقول الاستاذ الدكتور

(اوبعد ان كان السيد أمام قد دافع بحرارة عن المنهج الجدلى في معرض حديثه عن موقف الماركسيين من هيجل نراه يعود فيحطم كل من ابتبناه ١٠٠ » ولست ادرى اين هو « هذا الدفاع الحار » أو غير الحار عن المنهج الجسدل في مناقشتي للماركسيين ١٠٠ وانا لم أدافع الا عن وجهة النظر التي ترى أن الماركسية نقلت عن هيجل منهجه الجدل سواء اكان هذا المنهج سليما أم فاسدا يمكن نقده أو لايمكن الكناستاذنا ينقل الدفاع عن الراى القائل بان الماركسية استخدمت المنهج الجدلى الى دفاع عن هذا المنهج نفسه ، مع أنهما أمران مختلفان أتم الاختلاف!

خد مثلا سادسا : يقول استاذنا ان الؤلف « اخساد بوجهة نظر كاوفمان بعد ان سبق له فى مقدمة رسالته ان أشاد بوجهة نظر مكتجارت ..).ومن يرجع الى البحثان يجد فى الواقع اية اشادة بوجهة نظر مكتجارت؟ وكل ما فى الأمر أننى كنت أناقش فى الفصل الأول – لا فى المقدمة وضع المنطق الهيجلى بالنسبة لفلسفة هيجل بصفة عامة . وقلت ان هذا المنطق هو حجر الأساس فى المدهب واستشهدت برأى بعض الباحثين انقائل بأن ((المنطق هو أنجيل الميجلية)) وبعبارة مكتجارت التى يتول فيها » : ان المنهج الجدلى هو حجر الزاوية فى بناء المدهب ٠٠ النع » · فهل يرى القارى، فى ذلك ((شادة )) بوجهة نظر مكتجارت . . ؟

ويقول استاذنا أخيرا: « وتجيء النغمة الختامية للكتاب مفاجاة لم تكن في الحسببان ، أذ يبرز لنا هيجل بفتة بصورة الفيلسوف «الواقعي» الذي اعلن استقلال العالم عنالذات وانا أرجو من القارىء أن يعيد قراءة هذه العبارة بأمعان مرة اخرى ، وعليه بعد ذلك ان يفتح كتابي ص ١١٣ ويقرا هذا التعليق الذي كتبناه ونحن نحلل نظرية المعرفة عنسد هيجل: « معنى ذلك أن هيجل رفض المثالية الذاتية - كتلك التي عبر عنها باركلي مثلا ـ ﴿ أَي الثَّالِيةِ التي ترى أَن العالم من خلق الذات ) ، فهو هنا يرفضها ويرى أن الأنا الجزئي الذي يصر أن ((رايه أو فكرته)) عن الأشياء هي وحدها الحقيقة يصطدم بازغره من الناس الذي يصر بدوره « على رايه » • وبعد أن ينتهى القارى، من قراءة هذا التعليق ارجو منه مرة اخرى ان يفتح كتابي من جديد ص ١٤٠ ويقرآ: «يجب أن نكون على حدر فلا نظن - كما فعل كثيرون \_ ان موقف هیجل هنا هو نفسه موقف بارکلی ۰۰ » · ثم عليه أن يواصل الناقشه في ص ١٤٠ وص ١٤١ التي تدور حول الثالية الوضوعية عند هيجل ، وهي الثالية التي تعترف باستقلال الموضوع او الواقع عن الذات البشرية ، ومناقشة بعض الفلاسفة الذين تسرعوا فحسبوا أن مثالية

هيجل تمنى أن المالم من خلق الذات \_ قول على القارى، ان يطالع ذلك لله وأنا على يقين أنه أن يجد بعد ذلك أن « النفوة الختامية للكتاب كانت مفاجأة لم تكن فى الحسبان » وسوف يخالف الاستاذ الدكتور زكريا ابراهيم فى قوله أن هيجل برز لنا بفتة) بصورة الفيلسوف الذى أعلن استقلال العالم عن الذات !

وتجدر الاشارة الى أن المثالية لا تتمارض بالفرورة مع الواقعية (وانا على يقين من أن استاذنا يعلم ذلك تمام العلم ولقد عن أسوق هذه اللاحظة حتى لا يختلط الأمر على القارى؛) ولقد عن أر, الفيلسوف الانجليزى المصاصر ((ج. تيرنر)) J. Turner المراسبة هسلنا الوضوع في كتسابه فقال : ((مما لا شك فيه أن كلمة الثالية يختاف مداولها الفلاسفه اختلافا واسع المدى ، غير أنه من الخطأ الجسيم أن نوحد بينها وبين لون خاص منها وهو المذهب الذاتي (أو (ص مه ٢٠) ويستمر تيرنر فيرى أن ما تعارضه الواقعية هو (عص مه ٢٠) ويستمر تيرنر فيرى أن ما تعارضه الواقعية هو الشالية الذاتية (كتلك التي عبر عنها الركلي) التي تنكر استقلال الإشياء الخارجية عن الذات المدركة وهذا ما حاربه هيجل كما راينا من قبّل ،

#### منظور « جبر الخواطر 00 » 10 !"

حين عرضت لنقد الجدل الهيجلي في نهاية الكتاب قلت بالحرف الواحد : أن النظرة الحقيقية النصفة التي تبرز ما للجدل الهيجلي من قيمة ، وما عليه من مَرْحَدُ ، لابد أن تكون نظرة مزدوجة تاخذ بمنظورين مختلفين: النظودالخارجي والنظامر الداخلي) ص ٣٧٧ ثم شرحت ماأقصده بذلك فقلت ان المنظور الخارجي يتمسك بالمعنى الحرفي لما يقوله هيجل عن منهجه من أنه منهج عقلى صــــارم تحكمه الضرورة العقلية وحدها ١٠ اما النظور الداخلي فهو يتغاضى عما قاله هيجل لينظر الى ما قام به فعلا في هذا المنطق • وهذه النظرة ليست على هذا النحو الغريب الذي صورها به الأسستاذ الدكتور ذكريا ابراهيم فهي .. مثلا .. وجهة النظر التي ياخذ به...ا (فمندلي)) وكثرون غيره ، لكن أستاذنا يستخف بها ويصف المنظور الخارجي بأنه منظور « الميول العدوانية » ( وكل نقد عنده يعبر عن ميول عدوانية ، فنقد الاركسية ميل عده اني، لتمرض لنقد أعنف! ) وهو بدلا من أن يقول للمخطىء أين أخطأ يكتفى بتصويره تصويرا ساخرا بأنه (اشمشون) بين حدران العبد! اما النظور الداخلي الذي بتعاطف مع بعض الأفكار التي يتبقى للباحث أن يسير على هديها أن أراد أن ينتمى في خاتمة البحثالي تقييم شامل للمنطق الهيجلي تخلي فيه في أن معا عن منظوري الميول العدوائية وجبر الخواطر!

#### الأخطاء اللغوية • •

يتعدث استاذنا في نهاية المقال عن لغة الكتاب فيي ان « اسلوب الكاتب ـ في الحقيقة ـ اسلوب سهل معتتم الأ

يخلو أحيانًا من اشراق وتصنباعة ٠٠ » لكنه يذكر بعضُ الاخطاء التي كان يرد أن يتجنبها الؤلف مثل « يجد علماء الطبيعة ((المحدثين)) وهو خطأ تكرر في نفس الفقرة) و'ستاذنا على حق تماماً في ذلك ، لكني أكاد أقول أن هذا هو الخطأ الوحيد في الكتاب كله ، أما المثل الآخر الذي ذكره استاذنا وهو : « يقول الماركسيين ٠٠ » فواضح جدا انه خطأ مطبعي لأن العبارة في الكتاب هي : « تقول الماركسيين ٠٠ ) ( لكن استاذنا صحح وترك الخطأ!) • وليرجع القادىء الى الفترة التي ذكرت فيها هذه العبارة وسوف يجد انها كلها تنحدث عن الماركسية ص ٣٤٧ وهي تسير على النحو التسالي : (اللاركسية تقتطع شريحة من الجدل (لهيجلي)).. ((الماركسية تكشيف عن ٥٠٠ وتقول الماركسيين ٠٠ » فهل يمكن أن يكون لدى القارىء ظل من شاك، في أن العبارة الاخيرة فيها خطأ مطبعي وأن صحتها ٠ « وتقول الماركسية ٠٠ » ٠ ؟ أما الجملة الأخيرة التي يذكرها أستاذنا فهي : « ذلك لأن هذا المنطق ليس الا . . عرض بارع للركائز . . » وأود أن أنقل العبارة كلها بما فيها الجزء المحذوف لأنها ليست بالضرورة خطأ • والعبارة « وذلك لأن هذا النطق ليس الا دراسة عقلية لصور الفيكر ومقرولاته ، وعرض بارع للركاز التي قامت عليها المرفة البشرية ، اليست عبارة «عرض بارع للركائز» الخ حملة جديدة ؟ ألا يمكن أن تكرن « عرض بادع » خبر المتدأ محدوف ، أي ((وهو عرض بارع ...)) ؟ وحتى لو سلمنا بأنها خطأ وأنها لابد أن تفهم على النحو الذي فهمه الأستاذ الدكتور فهل وجود خطأين في هذا الؤلف الفخم على حد تعبيره ـ يبرر مثل هذه العبارة » وكنا تود لو حرحى الاستاذ الؤلف على تجتب الاخطاء النحوية واللفوية حتى يجيء العرض سليما شكلا وموضوعا ولكنسا مع الاسسف نلتقي بالكثير من أخطاء الاعراب .. ١١ ، هــل وجــود هذين الخطاين يسيء الى ااشكل البحث بحيث لم يعد بتفق فيه الشبكل مع المضمون !؟ لكنها دقة أستاذنا الكبير التي لا تريد ان تترك صغيرة ولا كبيرة •

#### كلمة شكر ٠٠٠

ومهما يمكن من أمر اختلافنا مع استاذنا الكبير بشأن النقاط التى ذكرها ( وهو اختلاف صحى ، بل ضرودى فى مجال الفلسفة بالذات ) فلا بد ل فى النهاية أن أتوجه الى أستاذنا الدكتور زكريا أبراهيم بعميق شسكرى . دائمسا الشكر له شكران : الاول : لحرصه على عرض الكتاب على صفحات الفكر الماصر وتقديمه للقراء وتعريفهم به . والثانى لعبارات الثناء والمربيح الرقيقة المتسائرة طوال القال ، والتى كان لها بيامانة واخلاص باعمق الاثر في نفسى ، خصوصا وانها صادرة عن استاذ كبير ويفكر ممتان يشبيد له الجميع ب واولهم كاتب هذه السطور بهكانته الطهية التي لا تنكر .

#### أمام عبد الفتاح أمام

### لوحات الغلاف:

لقنان التشكيلي الماصر عبر النجدى المدي يعسب واحدا من فساني الطليعة المصرين ، واكثرهم هسولا على البوائر الغثية في مصر والخارج ، واقدرهم على اجتياد حاجز المحلية والاقليمية الى حيث افاق القن المائي . وعمر المنجدى فنان مصرى اصيل انقد من التشكيل لفة يعبر بها عن ذات نقسه وعن الواقع من حوله ، فجاعت اعماله وبخاصة في النحت اضافات فنية جديدة ، فيها اصداء من الماضي البعيد ، ماضي المنحت المصرى القديم ، وفيها ملابع من الواقع الحسائي ، واقع الفوتكلور أو المباؤود الشميي ، وفيها تطوير الهدين البعدين الى المفهوم المنوفي والجمائي الحديث ، ثم فيها بعد هذا كله رؤى معاصرة نشع منها اضواء هذا المصر .. عصر الثورة التكنولوجية على مستوى التكنولوجية على مستوى التكنيك المفتى ، وعصر الثورة التكنولوجية على مستوى التكنيك المنى ، وعصر الشورة المناعية على مستوى الخامة المستخدمة ، وعصر الثورة الاشترائية على مستوى الخامة المستخدمة ، وعصر الثورة الحياة .

andreas were to the same and the same The same and the same and the same



المهبيئية المصنسرية العت متدللتاً ليف والنشر

الطبيعة الثقافية يقم الإيداع بدار الكتب ١٩٧٠/١٤٠